# المصادر الأندلسية ، 31

أهمد بن عيسى الهاشمي ركان حياسنة 1077/470)

# كتاب المجالس في الطب



تقديم وتحقيق سمير القدوري



المجلس وعلى الإيحاث العِلمين



# كتاب الجالس في الطب

# المصادر الأندلسية ، 31

أحمد بن عيسى الهاشمي ركان حياسة 1077/470)

# كتاب الجالس في الطب

تقديم وتحقيق

سمير القدوري

#### فهرس

| مقدمة المؤلفمقدمة المؤلف     |
|------------------------------|
| المقالة الأولى               |
| مجالس أبي محمد التيمي        |
| المجلس الأول في الرأس18      |
| المجلس الثاني في الرأس       |
| المجلس الثالث في الرأس20     |
| المجلس الرابع في الرأس20     |
| المجلس الخامس في الرأس       |
| المجلس السادس في الرأس22     |
| المجلس السابع في الرأس       |
| المجلس الثامن في الرأس       |
| المجلس التاسع في الرأس       |
| المجلس العاشر في الرأس       |
| المجلس الحادي عشر في العين   |
| المجلس الثاني عشر في العين   |
| المجلس الثالث عشر في العين   |
| المجلس الرابع عشر في العين   |
| لمجلس الخامس عشر في العين 30 |
| لمجلس السادس عشر في العين    |

|     | المجلس السابع عشر في العين 35                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------|
|     | المجلس الثامن عشر في العين 36                                 |
|     | المجلس التاسع عشر في العين                                    |
|     | المجلس الموفي عشرين في الأنف 45                               |
|     | المجلس الأحد والعشرون في الأنف 46                             |
|     | المجلس الثاني والعشرون في الأذنين 51                          |
|     | المجلس الثالث والعشرون في الوجه وعلله 56                      |
|     | المجلس الرابع والعشرون في الفم 60                             |
|     | المجلس الخامس والعشرون في اللسان65                            |
|     | المجلس السادس والعشرون في السعال 69                           |
| 141 | المجلس السابع والعشرون في السعال 71                           |
|     | المجلس الثامن والعشرون في القيء والمعدة 74                    |
|     | المجلس التاسع و العشرون في البطن 80                           |
|     | المجلس الموفي ثلاثين في المقعد ة                              |
|     | المجلس الحادي والثلاثون في المقعد ة                           |
|     | المجلس الثاني والثلاثون في المقعد ة 84                        |
|     | المجلس الثالث والثلاثون في العصار                             |
|     | المجلس الرابع والثلاثون في المقعدة                            |
|     | المجلس الخامس والثلاثون في المقعدة 90                         |
|     | المجلس السادس والثلاثون                                       |
|     | المجلس السابع والثلاثون                                       |
|     | المجلس الثامن والثلاثون                                       |
|     | المجلس التاسع والثلاثون                                       |
|     | المجلس الأربعون                                               |
|     | المجلس الحادي والأربعون                                       |
|     | المجلس الحادي والأربعول ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |

| لثاني والأربعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المجلس |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| لثالث والأربعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المجلس |
| لرابع والأربعون 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المجلس |
| لخامس والأربعون 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المجلس |
| ى السادس والأربعون 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المجلس |
| لسابع والأربعون107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المجلس |
| ى الثامن و الأربعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المجلس |
| ى التاسع و الأربعون 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المجلس |
| الخمسونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المجلس |
| الحادي والخمسون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المجلس |
| ، الثاني و الخمسون 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المجلس |
| منصور بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مجالس  |
| ي الأول منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المجلس |
| ، الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المجلس |
| ر الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المجلس |
| ، الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المجلس |
| ر الخامس المس الخامس ال | المجلس |
| ر السادس 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| ، السابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المجلس |
| ، الثامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المجلس |
| ، التاسع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المجلس |
| , العاشر 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المجلس |
| ، الحادي عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لمجلس  |
| الثاني عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لمجلس  |
| الثالث عشرالثالث عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لمجلس  |

| الرابع عشرالارابع عشر | المجلس |
|-----------------------|--------|
| الخامس عشرا           | المجلس |
| السادس عشر 125        | المحلس |
| السابع عشرا           | المحلس |
| بع من الثامن عشرا     |        |
| التاسع عشرا           |        |
| العشرونا              |        |
| الحادي والعشرون       | المحلس |
| الثاني والعشرون       | المحلس |
| الثالث والعشرن        |        |
| الرابع والعشرون130    |        |
| الخامس والعشرون       |        |
| السادس والعشرون       | المحلس |
| السابع والعشرون132    |        |
| الثامن والعشرون133    |        |
| الناسع والعشرون       |        |
| الثلاثون              | المجلس |
| الحادي والثلاثون      | المجلس |
| الثاني والثلاثون      |        |
| الثالث والثلاثون      |        |
| الرابع والثلاثون      |        |
| الخامس والثلاثون138   |        |
| السادس والثلاثون 138  | -      |
| السابع والثلاثون      |        |
| الثامن والثلاثون      |        |
| 137                   | اسب    |

| المجلس التاسع والثلاثون           |
|-----------------------------------|
| المجلس الأربعون                   |
| المقالة الثانية                   |
| 1-شراب الشيرج1                    |
| 2-الشراب الفاضل2                  |
| 3-شراب الحماض                     |
| 4- شراب الفوذنجات                 |
| 5-شراب البلس5                     |
| 6-شراب الطلا6                     |
| 7- شراب السكر7                    |
| 8- شراب الحصرم8                   |
| 9- شراب المطفئات                  |
| 10-شراب الأميرباريس10             |
| 11- شراب القنطريون11              |
| 12- شراب الساريقون148             |
| 13- الشراب المفرح للمحزون148      |
| 14- صنعة شراب يسمى موقف الأرواح14 |
| 150 شراب يسمى شراب الشاهترج       |
| 16-الدواء المنجح151               |
| 151 - الدواء الخاصي               |
| 18- معجون أزري152                 |
| 152 152 152 152 152               |
| 20− أقراص بولش                    |
| 21 - أقراص السذاب                 |
| 22- دواء ينفع للأوجاع الباردة     |

| 23 - صفة معجون نافع من حمى الربع                 |
|--------------------------------------------------|
| المقالة الثالثة في مسائل وجوابها                 |
| رسالة منصور إلى ابن طيفور155                     |
| رسالة ابن طيفور إلى منصور157                     |
| سؤال الحراني لسليمان بن رباح                     |
| جواب ابن رباح                                    |
|                                                  |
| الملحق الأول بشأن ناسخ المخطوطة جامعة أوبسلا 165 |
| الملحق الثاني بشأن الطبيب أبي بكر السوسي         |
|                                                  |
| فهرس الأعلام                                     |
| فهرس الكتب                                       |
| فهرس الأماكن 173                                 |
| فهرس الآلات 174                                  |
| فهرس الأدوية                                     |

# بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

قال الطبيب (الماهر) أبو جعفر أحمد بن عيسى الهاشمي العلوي، رحمه الله:

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين، وإنا لله، وإنا إليه راجعون، على ذهاب العلماء (س1) والصالحين، وصارت صناعة الطب، التي كانت أسنى الصنائع، في جميع الأمصار والمدن، وفي أهل كل دين، أوضع ما ينتحل، وأنذل ما يستعمل، بموت شيوخ أهل العلم، وأولي التقى والحلم، وصار منتحلوها في عصرنا هذا تلات فرق، فرقة عملوها خدعة، لأخذ أموال الناس، إذ ليس لهم بالحق معرفة، وفرقة أرادوا أن يسمع منهم، ويلجأ إليهم، فذهب أحدهم، يعطي ما أنعم الله عليه به، ولعله ورثه عن أبيه وأخيه، فيصانع وجوه الناس بالمعاجين والأشربة، لا يريد منهم، إلا أن يذكروا اسمه (س2) عندهم، فإذا كاشفته عن حاله كله أنشد:

ا زيادة من ح.

#### مخرق على الناس ومخرق بهم

#### فإنما الدنيــا مخاريــق

ولما قل كرم وجوه الناس، اغتنموا منهم أخذ ذرة فما فوقها، وفرقة ثالثة، أكرم بهم من فرقة، سلكوا مسلك أشاياخهم، وهم لعمري، أقل من القليل، وأعدم من الكبريت الأحمر الجليل، رفعوا نفوسهم عن إتيان الملوك، وقطعوا الطمع من جاههم، وعما في أيديهم، فاستضعفوا في هذه الدنيا الفانية، وهو خير لهم، لأجرهم في الآخرة، إذ لم يسق أحدهم دواء قاتلا، ولا عالج علاجا خاتلا، (س3) فهو مكرم رفيع الجاه عند الله، وعند ذوي العقل، إذ في قدرته الإذاية والخداع، لأولي الغباوة والجهل، ومنعه من ذلك طيب نية ودين، واعتقاد جميل للمسلمين، فهو مأجور من الله، ومشكور من الناس.

قال أبو جعفر، فلما رأيت ذلك، قصدت حين سالني أصدق إخواني إلي، وأسناهم وأكرمهم عَليّ، الكَشْفَ عما يحتاج إليه [كل من قصده، من] الطبقات المذكورة، بأوجز مقال، وأصدق احتيال، بعد أن رغب في ذلك، أشد الرغبة، ودعوت الله أياما وليالي، أن يوفقني لما هوخير لي في الآخرة، إذ متاع الدنيا قليل؛ فألفت هذا (س4) الكتاب للثلاث الطبقات الموصوفة، وجعلته مفسرا ومبينا، لئلا يصل إلى أحد منهم، إلا انتفع به، وجعلته مجالس، أخذتها عن أشياخي الفضلاء، القادة النبلاء،

<sup>2</sup> بداية السبخة أ من قوله: قصدت حين إلح. . .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ح س أهل.

<sup>4</sup> بداية سبحة ب من قوله: بأوجز مقال إلخ. . .

<sup>5</sup> ح س ب: جعلت فيه.

لأنى رأيتهم يفتون في كل علة، بغير ما في الدواوين، وإن تكن إذكرت، فهي في الدواوين مفترقة، وفي أعماق معانيها منغرقة] 6 و لا يصل الحاذق النحرير إليها، إلا بطول العمر، وكثرة البحث، وحسن الخبر، فإذا وقع كتابي هذا، إلى [الصنف الأول، من الثلاث طبقات المذكورة، وعساه أنه إن ترك ذلك المذهب، الذي كان عليه عند شيخه، أو عند حادثة نزلت به، فيكون قد مضى عمره باطلا، ويرجع إلى تقليد كتب الطب، البعيد غورها، الخفي سرها وجهرها، فيكون في آخــر عمــره، أجهل مما كان في أوله، لأنه لم يعرف الطب بحقيقة، ولا سلك به على نهج الطريقة، فإذا قرأ كتابي هذا، وأفتى به، ولم يجر إلى استهضام أموال الناس] ولم يشب ما ينطق به التباس، نفع الله به، وعلى يديه، [لا سيما، إن عولوا عليه، والطبقة الثانية، المرابطون على الملوك، إذا تركوا ذلك المذهب، عند فساد ملك أو لائك الملوك، الذين كانوا يعنوا بهم، ويسترون ز لاتهم، ويرمقون بالمهابة من أجلهم، رجع من كان منهم عطارا، إن كان له مال، وإن لم يكن له مال، رجع مستجديا، وقد رأيت من هذه الطبقة طوائف، يطؤون مجالس الملوك مستجدين، بأشـعار مسترقة، ومقامات متسقة، وربما رأيت منهم، من عني بلعب النرد، والشطرنج، وكل خلال مذمومة في الدنيا والآخرة، وربما قصد الملوك بمعيجنات، ومربيات يستجدي إليهم، فكفي بهذه الأفعال خلة، وباتخاذها بضاعة ذلة، وإنى ألفت هذا الكتاب]8

<sup>6</sup> في س ح: " قد افترقت في الدواوين". في س: " قد ذكرت مفترقة في الدواوين".

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> في س ب ح: " أحد من أهل الطبقات الثلاث".

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ريادة من أ.

ولم أبغ عليه من إنسان شكرا، بل جعلته لآخرتي ذخرا، ورجوت عليه، [أ 18 ظ] من الله (س5) تعالى أجرا، فإن [أكثر] من تقدم من المؤلفين الفضلاء، والحذاق النبلاء، ألفوا لملوك زمانهم، رغبة في أموالهم، أو في جاههم، والله تعالى جده، وتقدست أسماؤه، يعينني على ما أملته، ويبلغني ما رجوته، برحمته وعونه، وينفع به المسلمين من خلقه، وقصدت في ذلك، مقصدا قريبا، وقسمت تأليفي هذا، على ثلاث مقالات:

المقالة الأولى منها، في مجالس، أخذتها عن شيخي [الطبيب، أبي محمد] التيمي، رحمه الله، وعددها النال وخمسون مجلسا، وهي في الفتوى، ولم أره يفتي بها (س6) أحدا، إلا أتاه شاكرا، ولفضله ناشرا، وفي مجالس أخذتها، من منصور بن محمد، شيخي بمدينة طلبيرة، وهي أيضا في الفتوى، وعددها أربعون مجلسا.

والمقالة الثانية، في أدوية قريبة، ينتفع بها، ولا يبيعها العطارون، فهم كانوا سببا لفساد صنعة الطبب، مسع أشربة ذكرتها الأوائل، بأصبح الأقاويل، في كل علاج، وفي تجارب جربوها أشياخنا، قريبة المأخذ، في كل فن، موجودة لطالبها، في كل زمن، وتصلح (س7) هذه الأشربة والمعجونات [المذكورة معها]، للممخرق التائب، إذا أعيته المطالب، ولو أخذ (ب1) من العليل، في درهم منها، ما يشق عليه، لكان قليلا، للمنفعة التي تدخل عليه منها، وجديرا باسم الطب، إذا استعملها إن شاء الله.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> زيادة من س .

والمقالة الثالثة، في مسائل وجواباتها، تخاطب فيها شيوخ الحكمة، والمتطبين للأمة، ليعرف كل واحد منهم، درجة صاحبه، وصقيل ذهنه، في حسن جوابه، [ومنهم من كتبها لصديقه، إذ علم أنه قليل الباع في الطب، فخشي عليه ممخرقا يستضعفه، أو معاديا يستهضمه] والله أسأل، خير ما يقضي به، على أني أعلم، أني لا أسلم، من ذي جدال دنيء الأصل، ختال، قليل الدين، من أوغد الممخرقين، أن ينال من عرضي، بغير (س8) حجة تلوح، لذي عقل ودين صريح، لكني أعلم أنه، إذا كان ذلك، كان أعظم لأجري، وأجزل لذخري، عند إله مقتدر رحيم، بجميع ما تكن صدورنا عليم، لا إله غيره، ولا رب سواه.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> ريادة مي أ.

#### المسقالة الأولسى

وها أنا أبتدئ، بعون الله وتأييده ونصره، فيما ذكرته، من مجالس التيمي، رضي الله عنه. وابتداء المجالس، [في العلل وأدويتها] 11 وحكم تصرفها، من رأس ابن آدم، إلى قدمه، [أ 81و] بصحيح التجربة، إن شاء الله.

#### مجالسس أبسى مسحمد الستسيمسي

#### المجلس الأول [في الرأس]

السبه -1 ورد علیه إنسان، فذكر أنه یجد فی (س9) رأسه أوجاعا كثیرة، فقال [له التیمی]:

أفي مقدم الرأس، أو في مؤخره؟ وكيف تجد ضدربان الصدغين؟ فقال [العليل الوارد]: إنما أجد، كضرب المطارق، في مقدم دماغي.

الجواب، تأخذ من البابونج، مع ورق الورد، مع رؤوس الخشخاش، فتجعل ذلك في قِدْر، بما يغمره من الماء، فإذا طبخ، انكببت على البخار، افعل ذلك، ثلاثة أيام، غدوة وعشية، تبرأ.

الغداء، كل شيء رطب، ملين للطبيعة، فبرئ.

ا الزيادة من س ب ح .

قلت: أبقاك الله، أحمله عنك، قال: نعم، [احمله عني]، في زمان الربيع، وفي سن الشباب، فإن هذه العلة، بخار الدم، صعد إلى (س10) [مقدم] الدماغ، وهو مكان صعوده، فاعلمه.

## المجلس الثاني [في الرأس]

2- ورد رجل، يذكر أنه يجد صداعا في رأسه، مع دوي في أذنيه، مع تحير، والوجعُ دائم. فسأله، [وقال له]: هل تجد مع التحير تهوعا في المعدة ؟ قال: لا، قال: خذ البابونج، مع إكليل الملك، فاطبخه، وكب عليه وجهك، وأخرجه وهو سخن، واحمله على الدماغ مرارا. [ففعل ذلك]، فبرئ.

قلت: أحمله عنك، قال: نعم، [أحمله عني]، في كل زمان، غير [ب2] أنه، تكون هذه الصورة، (س11) في السوداويين، ويكثر بقلة التهوع، فإن كان التهوع كثيرا، فذلك صفراء غالبة على المزاج، فانقص إكليل الملك، واجعل معسه البابونج ونوار بنفسج، وامره يتقيأ بماء، قد طبخ فيه شبث، أوملح، مع شراب السكنجبين العسلي، افعل ذلك ثلاث غدوات، تبرأ بإذن الله.

قلت: الغذاء، قال: اللحم الفتي، بالخل و الكسبور 12

<sup>12</sup> س ب ح الكزيرة .

#### المجلس الثالث [في الرأس]

3- ورد إنسان، يذكر [أنه يجد] وجعا، في مؤخر رأسه ودماغه، مع سيلان في منخريه، (س12) مع كثرة العُطاس ودمع باردٍ في عينيه.

فقال: كم لك بهذه الحالة؟ قال: ثلاثة أيام، قال: هل دخلت حماما، أو استحممت بماء بارد، قال: نعم، قال: تأخد من الغُبيْرا والشيبار 13 مع شيء من البَابُونَج، فيطبخ في قدر، وتَكُبَّ عليه، حتى يعرقَ رأسك، افعل ذلك [أ 46 و] مرارا، ويؤخذ من الماء، الذي قد طبخت فيه هذه الأشياء، ويصب على الرأس، فإنه برؤه بإذن الله.

[و] الغِذاء، الحريرة الخفيفة، بالسمن، والعصيدة بالعسل والسمن، [والعسل] 14 واللحم الدسم، بالفول والبصل.

قلت: أحمله عنك، رضي الله عنك، قال: نعم، في كل رضي الله عنك، قال: نعم، في كل سن، لاسيما عند هبوب الرياح النَّكْبَاء، فإنه قل ما يُسلمُ منها (س13).

#### المجلس الرابع [في الرأس]

4- ورد عليه رجل، فذكر أنه يجد في دماغه وجعا، مع جفوف في أنفه، مع طنين في أذنيه. فسأله: كيف تجد الطبيعة?

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> س ب ح الشونيز .

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> زيادة من أ.

قال: جافة، ما دخلت لحاجة منذ يومين، قال: خذ من العبقر <sup>15</sup> اليابس المشمس، قدر ثلاث أو اقي، واطبخه بماء عذب، قدر رطلين ونصف، حتى ينقص ثلث الماء، ثم يمرس، ويُصفى، ويُشرَبُ ذلك كله، عند النوم، والغذاء: اللحم من سويق <sup>16</sup> ببقل مكرر، أو قصوص بيض محشوة، بغير خل.

قلت: أحمله عنك، قال: نعم، (س14) في المحسرورين، والهواء الحار والحريف، و[في] السوداويين. ثم رجع [الوارد، فذكر] ذلك بعينه، وذكر أن الطبيعة لانت، فقال له: [ب3] خذ دُهْنَ البنفسج، وادهن به مكان الوجع.

#### المجلس الخامس [في الرأس]

5- ورد رجل، فذكر أنه يجد وجعا في رأسه، عاما، مع رعاف في منخريه، مع حلاوة [يجد]<sup>17</sup> في فمه، فقال [له]: كيف تجد النوم؟ قال [له: أجده] تُـقيلا، قال: كيف تقوم منه، أنشيطا أو كسلان؟ قال: كسلان.

[الجواب]: (س15) قال [له]: اقطع عرق القيفال، وأرسل من الدم قدر عَشْر أوَاقِيَّ، وادْهُنْ صندْغَيْكَ، مع جبهتك، بدهن بنفسج، مضروب بلبن أم جارية. فبرئ.

الم س س ح العُليقر .

<sup>16</sup> س <del>-</del> ب: لحم بسويق.

<sup>17</sup> ريادة من أ

قلت: أحمله عنك، قال: نعم، في زمان الربيع، وفي سن الشباب، [قلت] والغذاء، قال: الفروجُ بالخل، في سن 18 الشباب، والبقل والكزبرة، في سن الكهول.

#### المجلس السادس في [الرأس]

ورد إنسان  $^{19}$  فذكر أنه يجد وجعا في نصف رأسه، مع عينيه، ونصف أنفه، مع حاجبه، فقال له: هل أصابك قبل هذا [اليوم]؟ (س16) قال: نعم.

[الجواب] قال: افتح القيفال، وأرسل من الدم [قدر] عشر أواقي، وخذ من الشونيز قدر مثقال، فاقله [في قدر، مع] خمسة عشر مثقالا، [من] سمن البقر خالصا، ثم قطر منسه دفئا في عشر مثقالا، أمن سمن البقر خالصا، ثم قطر منسه دفئا الأيسر، الأنف، من جانب الوجع، ثلاث قطرات، وفي الجانب الأيسر، قطرتين [أ 46 ظ] والغذاء: البيض [الهاشمي]<sup>20</sup> المعمول بماء (الكزبرة الخضراء) <sup>12</sup> قلت: أحمله عنك، قال: نعم، في كل سن، الأ أن تكون علة قمرية، قلت: أعزك الله، كيف صورة القمرية؟ ألا أن تكون علة قمرية، قلت: أعزك الله، كيف صورة القمرية؟ قال: تأخذ عند امتلاء القمر، وتنقص (عند نقصانه) <sup>22</sup> فقلت: فبما أعزك الله، إذا كانت هكذا هل تبرأ؟ قال: لا برئ لها، قلت: فبما تعالج؟ (س17) قال: بفتح الناظرين من الجانبين، متسى شكى

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> س ب ح رمان .

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> ب ح رحل .

<sup>20</sup> ريادة من أ .

<sup>21</sup> س ب ع الكرير الأحصر .

<sup>.</sup> أ سقصابه . <sup>22</sup>

ذلك، قلت: فإن كانت (سن) 23 الشيوخ، ولا يَتَجَرَّ على فستح عرق الناظرين؟ قسال: يطلى على المكان بافيون محلول في ماء شجر الثعلب، وهي علة لا تبرأ، وملاطفتها صعبة.

### المجلس السابع [في الرأس]

7- ورد رجل، يذكر وجع رأسه بالليل، و[أنه] يفتر عنه بالنهار، فقال: كيف الطبيعة؟ [ب4] قال: معتدلة، [الجواب] قال: تأخذ من مُربًا ورد أوقية، وربُع أوقية [من] مصطكى، تسحق المصطكى، وتُلتُ فيها المربا، ويشربه ثلاثا، (س18) بماء حار، بعد العشاء. والغذاء، البقل المكرر، والحمص. قلت: أحمله عنك، قال: نعم، إنما يكون ذلك، للإمتلاء في المعدة، فأردنا عصرها بالمربا، وهكذا في كل سن وفي كل زمان.

#### المجلس الثامن [في الرأس]

8- ورد رجل، يذكر أنه يجد وجعا في رأسه، بالنهار، ولا يصيبه بالليل. قال: هل سافرت من قريب، أو خرجت من هواء إلى هواء، قال: نعم. [الجواب] قال: تأخذ غبار أيار فيقرا، فاشرب منه ثلث أوقية، في ثلاث ليال، وتدخل (س19) الحمام، في كل يوم، فإذا خرجت، مسحت أنفك بدهن بنفسج، وسددت المسام به، تفعل ذلك، في الثلاثة الأيام، تبرأ، فبرئ.

<sup>23</sup> س ب ح من .

قلت: أحمله عنك، قال: نعم، في المسافرين، وأصحاب تبدل (الهواء عليهم) 24

#### المجلس التاسع [في الرأس]

9- ورد رجل، يذكر [أنه يجد] وجعا في رأسه وصدغه، فقال: كيف تجد الطبيعة؟ قال: معتدلة، غير أني أجد<sup>25</sup> في بعض الأوقات، مثل شرر النار بين عيني.

[الجواب] قال: تشرب السكنجبين العسلي، بالماء البارد، واحمل على دماغك البقلة الحمقاء (س20)، أو ماء الورد، أو جرادة القرع، أولسان الحمل.

قلت: أحمله عنك، قال: نعم، إذا كان ( الأمر على ما ذكره، فإنما هو) <sup>26</sup> نحر من الهواء، أو من صفراء، فاعلمه.

#### المجلس العاشر [في الرأس]

10 ورد [أ 44 و] رجل، يذكر [أنه يجد] وجعا في رأسه، دائما، مع مرارة في فمه، مع ثقل في رأسه، وأنه إذا دخل مكانا مظلما، ومال برأسه إلى مكان، مال جسده وسقط، فقال: كم لك به؟ قال: مدة شهرين.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> الأهو ية .

<sup>25</sup> أ برى .

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> أكالدى دكر فإما هو.

[الجواب] قال: تأخذ من الإطريقل ثلت أوقية، ومن الأيار ج ثلثي أوقية، يعجن بعضه ببعض، ثم يؤخذ (س21) من سمن البقر، في حُلَّ فيه، من هذا الدواء شيء، وتَغَرَّ غَرْ به ب5] سمخ البقر، في حُلَّ فيه، من هذا الدواء شيء، وتَغَرَّ غَرْ به ب5] سمخ البكر، ودُهن اللوز. قلت: أحمله عنك، قال: نعم، في سن الكهول، لا في الشيوخ، لأنه ربما كان جفوفا في بعض زوايا الدماغ، أو خَدَرًا في بعض نواحي التَّخَاع، فلا علاج لهما في الشيوخ، وإذا حدثت بالشباب، تولد عنه تشنج في العصب، السيوخ، وإذا حدثت بالشباب، تولد عنه تشنج في العصب، الرجلين، أو الرأس] الذي يقرب من أقلا العضو، اليدين، أو الرجلين، أو الرأس الذي يقرب من أقل العضو، ولا يقدر العليل الرجلين، أو المركة، وهذه الصورة قل ما تبرأ. فإياك وعلاج ما لا يبرأ، فقد ذكر بعض الحكماء، قال لمتعلم له: لا تداو علية سوء، فتسمى (س22) طبيب سوء 29 [انتهت مجالس الرأس]30

#### المجلس الحادي عشر في العين

11- قدم رجل، [على أبي محمد التيمي، رضي الله عنه]<sup>31</sup> يذكر أنه يجد في عينيه أكالا، مع دمع جار، وناظره صحيح، فقال له: مع ذلك الأكال، حين تحكها، حرقة وتشويط؟ قال: نعم، قال: أفتنفسح بالليل عند فتحها؟ قال: لا، قال: خذ ماء

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> زيادة من أ .

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> زيادة من أ .

<sup>29</sup> في س كلمة " شر" بدل " سوء".

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> ريادة من س،

<sup>31</sup> زيادة من أ .

رمان حامض، فانقع فيه هليلجا<sup>32</sup> صفر، يومين وليلة، واكتحل به، [ففعل]، فبرئ.

فقلت: أحمله عنك، قال لي: إذا فهمت [أحمل]<sup>33</sup> قلت: قد فهمت، قال: ففي أي مكان هذه العلة؟ وأي اسم تسمى؟ وهل في العلل ما يشبهها؟ (س23)، قلت: لا أدري، قال ليي: اعلم أن حنين بن إسحاق، ألف في العين<sup>34</sup> عشر مقالات، وألف كتابم وكلامه، ليُثبت حقائق علمه، فلما علمنا أنها قد ثبتت، أنا أعَرِقك بأصل كلامه وكتابه، لتحفظ المعنى.

اعلم أن للعين سبع طبقات، أولها القرنيّة، ولكل علين قرنيتان، المدمع أحدها 35 وذنّب العلين، القرنية الأخرى، والملتحمة 36 وهي 37 في كل عين اثنان، وهما الجفنان اللذان فيهما شعَرُ العين، وفي داخل هذه الطبقة [الملتحمة، وهي] 38 لحم صلب مثل الغضروف.

والذي يتولد في القرنية، الغَرَبُ، وهي دمعة [ب6] باردة، [44 ظ] مع استرخاء في العرق المسمى الناظر، فاذا هبت (س24 ط) ريح باردة، دمعت دمعة، ولم تفترق هذه الدمعة، بل تخرج في المدمع وحده، فهذه المسماة بالغَربَة.

<sup>32</sup> أ اهليلح .

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> زيادة من س ب .

<sup>34</sup> ت ح العيس .

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> س ب ح أحدهما .

<sup>36</sup> أ الملتحمية .

<sup>.</sup> LA 137

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> ريادة من أ .

وتحدث في هذه الطبقة علة أخرى، يقال لها الريشة، وهي تَزكَمُ عِرْق الناظر المُستَسق بالأنف، وقد تحدث، في هذه الطبقة القرنية، علة أخرى، يقال لها العُدَّة، وسأبين لك، كل علة فيها، بما ثبت عندي، من أدويتها، بأقرب مَؤُونَة، إن شاء الله.

قلت: رضي الله عنك، ما الفرق بين الغدة والريشة؟ قال: الغدة لا تندمل، ولا تتقيّح، والريشة تتقيح، والغربة لا يصير لها قرحة، وإنما هي دمعة [باردة]<sup>39</sup> والغدة ربما جَسَات، حتى تكون كأكبر التفاح، (س25) وربما سَدَّتِ العينَ.

12 – ورد رجل، فذكر أنه يجد في مدمع عينه بشرة، كأنها حمصة، فإذا شد  $^{40}$  عليها إصبعَه، خرجت نقطة  $^{41}$  عليها على  $^{42}$  أنفه، قال: هذه الريشة، فتحت إلى الأنف.

[الجواب] فخذ زنجار جَرد، وصيرا سقطريا، ومراً أحمر، وزرنيخا أصفر، إسحق الجميع، وألق عليه قليل خل، واصنع منه حبا سبطا، أوسع من العدس، واحمل في المدمع، منها حبة، و(شد عليها) <sup>43</sup> [بالليل والنهار]، حتى تقيتَح الريشة، ولا يجري على الأنف منها شيء، وخذ قشر أصل الجوز، ومثله من قشر الرمان، ومثله من الصير، والزرنيخ، ووزن الجميع، من

<sup>39</sup> زيادة من أ .

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> س ب ح عص .

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> زيادة من أ .

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> س ب ح بأعلى .

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> أس شدها .

عَــنْــزَرُوت، واسحقه، واصنع منه غبارا، وعَان بـــه (س26) ما فتَحت، فيبرأ.

قلت: أحمله عنك، قال: نعم، وعمله بالحديد أفضل، وذلك أن تأخذ الوَردة، فتشق على الريشة، وخذ حديدة الريشة، فأخميها، حتى تكون حمراء، [أو] بيضاء، فأنزلها في أصل الريشة، ودحرج يدك في إنزالها، ثم عان النار بعد سبعة أيام بالسمن، فإذا تم له ثمانية عشر يوما، خذ من قرن الإيّل المُحَرق [مع مثله] 44 حناء، ومُرّا، [ب7] واحمل هذا الغبار، على موضع 45 الكي، يبرأ إن شاء الله. فحملته عنه، وصنعته كثيرا من عمري، فما لقيت في صناعته، إلا خيرا (س27).

# المجلس الثاني عشر (من مجالس التَّيْمِيّ) 46 [في العين]

13 ورد رجل، فذكر أنه يجد دمعة في عينه، من غير نتوء فيها، فقال: أتفترق الدمعة على العين، أم لا؟ قال: لا، [الجواب] قال: تأخذ من البلوط المر ثلاثة عددا، فتحرق 47 في نار فحم، فإذا صارت حمراء، أطفئتها 48 في خل خمر، قد أنقع فيه شب يماني، ثم أخرجها، وأنزلها، وأتركها تَبْرُدُ، واستحقها،

<sup>44</sup> ريادة من أ .

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> أ مكان .

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> زيادة من س .

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> س: وأحرقها. ب ح: فأحرقها .

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> س صفها.

ونَخِّلْهَا بحريرة، وارم 49 منها على المدمع شيئا، افعل ذلك ستة أيام، [ففعل]، فبرئ. [أ45 و]قلت: أحمله عنك، قال: نعم، [أحمله عني] في بدئ العلة، [فإنه نافع] إن شاء الله (س28).

#### المجلس الثالث عشر [في العين]

14- ورد رجل، يذكر أنه يجد دمعة في عينه، تفترش على جميع عينه، فقال: هل تزيد عند الريح الباردة، وتنقص في الحر؟ قال: لا، قال: خذ ربع درهم زعفرانا، ومثله سُنبَاً، اسحقهما جميعا، ونخلهما بحريرة، واكْحَلْ منهما العين.

قلت: أنحمله عنك، [رضي الله عنك] أقال: إذا كانت الدمعة تفترش على العينين، من غير ريح، ولا شَعر زائد، فإنها ألا تحدث عن أحد وجهين، إما عن رطوبة غالبة على مزاج العين، وإما عن استرخاء في عرق الناظر، وقد ذكرت [لك] ذلك فيما مضى [فاعلمه] (س29).

## المجلس الرابع عشر [في العين]

15- ورد رجل، يذكر أن عينيه تدمعان عند هبوب الرياح، وأن فيهما أكال، ا ويرى أمام عينه كالدخان، بالعشي

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> أ: زم .

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> زيادة من أ .

ا<sup>5</sup> أ فإنما .

وبالغداة، فقال: امتلأت أوعية الدماغ أبخرة، من المعدة <sup>52</sup> خد من الصبر السُّقُطريِّ ثلاثة دراهم، ومن المصطكى درهما، ومن الورد الأحمر ثلثي درهم، اسحق كل واحد على حدة، شم أضفه [بالسحق] <sup>53</sup> واعجنه بماء بارد، وحببه مشل الحمص، واشرب منه سبع حبات في كل ليلة، [ب8] عند النوم، وخذ بعد ذلك، ماء ورد طيبا، فانقع فيه هليلجة صفراء، (س30) وتبقي الإهليلجة في الماء يومين وليلة، ثم يُقطرُ من ذلك الماء في الماء يومين وليلة، ثم يُقطرُ من ذلك الماء في عندك أنه بخار من المعدة، وثبت بأن يرى البعيد باستقصاء من عندك أنه بخار من المعدة، وثبت بأن يرى البعيد باستقصاء من ولا زمانا، قال: من حدثت به هذه العلة، وشرب هذا الحب، لا يغتدي [عليها بشيء] <sup>53</sup> ولا يحتمي لها، بل يأكل أي غذاء أمكنه، يعد العصر.

#### المجلس الخامس عشر [في العين]

16- ورد رجل، يذكر أنه يجد دمعا في (س31) عينيه، وأكالا فيهما، فأمرني بقلب الجفن، [فقلبته]، فإذا فيهما شيء، يشبه الصئبان، التي تكون في اليد (كأنه سفن)

<sup>52</sup> أ الدماع .

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> زيادة من أ .

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> س ب ح العلة .

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> س ت ج ہس<u>ہ</u> ہا ،

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> ريادة من ا .

فقال: هذا جرب في الملتحمة، وهو من عللها، فامره بالحجامة في قفاه، ثم قال: خذ رمانة حلوة، وأخرى حامضة فاعصرهما بشحمهما، ثم خذ من هذا الماء جزئين، ومن السكر جزءا، واحملهما على النار، حتى يثخنا، ويصيرا في قوم الأشربة، واتركه يبرد، ثم خذ من الصبر السقطري، لكل مثقال ثمن درهم، ومن الزنجار الجرد مثله، ومن الزعفران، [أ 45 ظ] للعشرة مثاقيل ربع مثقال، واكتحل به، تبرأ [إن شاء الله]

قلت [له]: نحمله عنك، قال: إذا علمت [كم] 58 صور الجرب، قلت [له]: كم هي؟

قال: الجرب أربعة أصناف، هذا هو دنيَّهَا 59 (س32)، وعلامته أنه دونها 60 لأنه حب صغير مثل السميد، وعلى الأجفان من خارج حرارة، فإذا كان على غير هذه الصفة، فتعالجه بالقلع.

وخذ الثلاثة [الأصناف] 61 إذا كان حبا 62 مثل القنب، مملوءا ماء، فاجرده بزبد البحر، حتى لا تخلي منه حبة، ثم يكون معك بإثر الجرد، شيء من الكحل الرّمّانيّ – الذي تقدم ذكره –، فتحمله على ذلك الموضع، فإذا كان يوم آخر، اقلب

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> زيادة من أ .

<sup>58</sup> زيادة من أ .

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> ]: دونما ,

<sup>60</sup> لعلها: دنيها .

<sup>61</sup> أشياء.

<sup>62</sup> س حبها .

الأجفان، وجُرَّ عليها 63 حَلْقَة الخَاتَم، كأنك تُمَلِّسُ، لأنه يقوم في الجفن جُلُود، شِبْهَ النُّخَالةِ.

قلت: [ب9] قد فهمت، ورأيتك تعملها 64 فكيف الجرب الثاني؟ قال: غلظ في الجفن، حتى كاد ينقلب، أملس، لا حب له، فإذا رأيت ذلك، (س33) فخذ الحديدة التي تسمى الوردة وقد رأيتها فإن عُدمت، فالحديدة المسماة النَّقرَة [بَدَلهُا]، فاجرُده بها جَردا جيدا، ولا (تسأل عن كثرة) 65 الدم، فإذا جردته، ولم يبق منه شيء، فخذ من البارود في فيك، فابصقه على المكان الذي جردته، فإن عدمته، فخذ شيئا من نشادر، فحله في لعابك، واجعله على الجفن.

والجرب الثالث، هو صنف كانه حَبُّ الخَرْدَلِ دَق، أحمرُ كثيرٌ، فاجرده بقطعة سكر سُوسِي صليب، ولا تترك منه حبة، إلا جردتها بالسكر، فإذا سال الدم، ولم يبق من الجرب 66 شيء، فجُرً عليه حلقة الخاتم ليَملس المكانُ به، وتأمرُ العليلَ أن يكتحل بالكحل الرُّمَّاني، في كل يوم (س34)، يدوم عليه سبعة أيام، فإنه برؤه، إن شاء الله تعالى.

<sup>63</sup> أعليه .

<sup>64</sup> ب تفعله .

<sup>65</sup> س ب ح تبالي بكثرة .

<sup>66</sup> ح الحمرة .

# المجلس السادس عشر [في العين]

17 ورد رجل، فذكر أنه يجد في عينيه، في الجفن الأعلى، حبة كأنها تؤثول. فأمرني أن أمشيها بيدي، هل تتحرك من مكانها، أم لا؟ ففعلت، فإذا بها تتحرك، كأنها حبة چلبان تحت الجلد، فذكرت له ذلك، فأمرني أن أقلب الجفن، وأنظر، هل لها من داخل نُتُوء؟ ففعلت، فلم أجد لها في داخل الجفن شيئا، فقال: هذه علة تسمى بردة، فادهن عليها بزيت، واحمل عليها فتات الخبز السّخن، ففعل [العليل]67 ذلك أياما، (س35) فبرئ.

قلت: أحمله عنك، قال: نعم، إذا علمت صورة البردة [وكم [أ 43 و] صنف هي؟ فإنها ثلاثة أجناس، الجنس الدي رأيته هو ابتداء البردة [<sup>68</sup> وعلامتها الحركة، فابن البردة إذا عملت، وتأصلت، لم تتحرك، فعالجها بالشق عليها بمضع الغَرْس الرَّيْحَاني، ويكون شقك لها بطول، [ب10] ولا تشقها عرضا، إلا مع طول جفن العين، وإذا شققتها، فيكون معك ملح نرآني، وحبة فلفل مسحوقين أفإذا أكملت عصرها، وإخراج مادتها، ملأتها من ذلك الغبار، وحملت عليه قطنا، فإذا كان يوم أخر، نقه من الغبار، واملأه صيراً حَضررميًّا، واحمل عليه وبَسر قبليّة، فإنه برؤه، إن شاء الله. وأما البردة الثالثة (س36)، فهي التي يوجد لها من داخل الجفن 70 أثر، مثل الذي يوجد من خارج

<sup>67</sup> ريادة من أ .

<sup>68</sup> ليست في ح .

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> س ب ج مسحوقة .

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> س ب ح العين .

الجفن، فتقلب الجفن، وتشقه بالمضع العقابي [يدخل السنيبانه من المبضع] أم أخرجه بعرض، وشد عليها ظفرك، يخرج جميع ما فيها، واحمل عليها شيئا من صبر، وشب يماني، واتركه فإنه برؤه. وقد تحدث علة تشبه البردة، وليست هي، لأنها تكبر، حتى تكون مثل الجوزة، حمراء اللون، فلا تعالجها، فإنها إن أدخلت إليها حديدة، أهلكت صاحبها، وامره أن يأخذ من التين العلك أوقية، ومن بزر الكتان ربع أوقية، ومن الحلبة أوقية، ومن الحلبة أوقية، وبزر الكتان، حتى يكونا دقيقا، ثم يلقى في مهراس حديد مع النين، ويسحق [الجميع] ألى سحقا (س37) جيدا، ويلقى عليه من الماء قدر أوقية، فلا تزال تسحقه، وتلقي الماء شيئا فشيئا، حتى يكون في قوام المرهم، ثم يحمل على تلك السلعة، إن شاء الله، وقلً ما تبرأ.

وذكر لي، رضي الله عنه، أنه ما رآها من عُمُسرهِ إلا مرتين.

وأما أنا، فرأيتها مرة واحدة، ولم أقدِم على علاجها، لنهيه [عنها رحمه الله]74

<sup>71</sup> ريادة من أ .

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> أ: الحلباء .

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> ريادة من أ .

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> زيادة من أ .

#### المجلس السابع عشر [في العين]

18- ورد رجل، فذكر أنه يجد في عينه شعرًا مقلوبا. فأمرني أن أنظر، هل هي نابته مع صف الهُدب، أم خارجة عن الهدب؟ [فنظرتها] فإذا هي من الهدب. فقال لي: استرخى جفن العين، أم لا؟ (س38) فلما فتشت عليه، وجدته قد استرخى، وقد انقلب الشعر إلى داخل، فأمرني أن أشمِّرَهُ، والتَّشمير على ثلاثة اضرُب، وقد احكمتُها [ب11] بين يديه، ووقفت، [أ 43 ظ] بحمد الله، على الأجناس معه، ثم دونه، و[ذلك أنه]، إذا كان الجفن قد استرخى، أخذنا السَّنَانير، فحملنا في الجفن الأعلى أربع سنانير، ووزنت بيدك كل سنارة، لئلا تغلب واحدة منها، فيأتى القطع، بعضه أوسع من بعض، وهو من خطأ الأطباء 75 فــادا وزنــت بيدك، قطعت بالمقص، قدر ما تحتاج [إليه]76 ويكون القطع على قدر الاسترخاء، إن كان كثيرا، قطعت كثيرا، وإن كان قليلا، [قطعت قليلا] 77 فإذا قطعت، أخذت (س39) إبرة وخيط حرير مفتول، وبدأت الخياطة من المدمع، في العين اليمني، ومن الذنب، في العين اليسرى، 78 وخياطته، كما قد علمته، تم تذري 79 على مكان الخياطة عنزروتا مسحوقا، مع بياض بيضة، وإن شئت صبرًا وشيَّانًا، ووبر ارنب، وإن شئت، تُوثيا مُصنَعَّدة، فإن التشمير لا يتقيح، إن شاء الله. وأما التشمير الثاني،

<sup>75</sup> أ الحكماء.

<sup>76</sup> زيادة من أ.

<sup>،</sup> أفمثل ذلك أ $^{\eta}$ 

أ الشمال . أ

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> ب ح تدر .

فتؤخذ قصبَة، وتشق، ويُدُخَلُ الجَفْنُ بِينِ القصيبتين، وتُربطُ بِالخيوط، ويبقى يومين وليلة، ثم تُقلعُ القصبة، وقد انقطع 80 الجلد، في يحملُ على مكان التشمير، الخَوْلانُ، مع بياض البيض.

وأما التشمير الثالث، فيؤخذ الجفن المسترخي، (س40) فتلقى فيه السنانير الثلاث، ثم ترفع، ويؤخذ خيط حرير أو شعَرَة، ويُربَط تحت كل سنارة، بالخيط ربطة، من الجفن، شم يبقى ثمانية أيام، فينقطع الجلد، وتَعتشمَّرُ العَينُ، إن شياء الله تعالى.

### المجلس الثامن عشر [في العين]

19 ورد رجل، يذكر أنه يجد شعرات في عينه 81 وإذا بها نابتة في داخل الجفن 82 مقلوبة، فأمره أن يكتوي في موضع الشّعر بالذهب الخالص، فحضرت الكيّ، 83 فإذا به قد قلب الجفن 84 العين بلطف، وحمل عليها خرقة مطوية مبلولة، وترك (س 41) مكان الكي من خارج، وحمل المِكْوَى على ذلك الشعر، ولم يَصِل إلى الهُدُب، فهذا أرق ما رأيت له، [ب12] رحمه الله، وفعلته أنا بعده، والله الموفق للصدواب) 85

<sup>80</sup> س ب ج القلع .

ا الله عليه .

<sup>82</sup> ب ح العين .

الله أكيها .

<sup>84</sup> ريادة من عبد المحقق .

<sup>85</sup> في س ب ح: فانتفع به. بدون زيادة عبارة " والله الموفق للصواب".

قلت له، هل أحمل عنك في هذه العلة، غير ما رأيته؟ قال: نعم، غير أني، لم أجرب أن الشعر الزائد، إذا قُلِعَ، وحُمِلَ على مكانه دم الوطواط، لم يَنسبن، وكذلك دَمُ حَلم الكِلاب، إن حُمِل على الموضع لم ينبت، وذكر أرسطاطاليس، أنه إذا أخسد حَجسر القيشور، فسحق، وحمل، مع مثله فلفلا، على مكان الشعر النابت في العين، لم ينبت، وجميع ما ذكرناه من علل [أ 60 و] العين، إنما هي في القرنية مع الجفن (س42).

وها أنا أبندئ بذكر العِنبيَّة، وهي شحمة بيضاء، في العين، تحدث فيها عروق حُمْرٌ، تَنشَأُ من المدمع، أرقُ من الشعر.

20 ورد [على التيمي رضي الله عنه] 86 إنسان 87 فذكر احمرار عينيه، عند قيامه من النوم، فقال: هذا هو السّبَلُ بعينه، فخذ من التوتيا المصعدة ربع درهم، ومن النشادر تُمُن درهم، ومن النشادر تُمُن درهم، ومن الله المُحْرَق ثمن درهم، ومن إقليميا الذهب ربع درهم، يسحق كل واحد على حدة، ثم تسحق 88 وتنخل بحريرة، ويحمل منها ذرُور، على أصل السبل، ففعل ذلك، فبرئ. قلت: أحمل ذلك عنك؟ قال: نعم، إذا كانت عروقا رقاقا، ولا تَرَى في قرنية ذلك عنك؟ قال: فإن رأيت عروقا غلاظا في أصل القرنية، فالقطها بالسنارة الرقيقة، قلت: وشَحْمِيَّة العين ؟ فما مر بسي إلا فليل، ورأيته يَلْقُطْهَا رحمه الله، وقد تلقط بإبرة الخياط، لقطا لطيفا، وقد يحدث في هذه الطبقة علة، يقال لها الظّقرة، وهي

<sup>86</sup> زيادة من أ . في س ح:عليه. في ب: عليل.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> س ب ح: رجل ،

<sup>88</sup> س ح ب: ثم يجمع بالسق.

لحم زائد، في مدمع العين، يكبر من رطوبة غليظة، حتى يغشى الزجاجية من العين، وهي الحبة السوداء التي يكون بها النظر، فإذا عظمت، فلا علاج لها إلا بالقلع بالسنانير، والسلخ بالمرود، ثم يحمل على مكانها، الكمون الممضوغ بالملح، فإنه برؤها (س44)، قلت: أعزك الله، فإن كانت الظفرة رقيقة، قال: تأخذ من التوتيا [ب13] المصعدة، ومن الإهليلج الأصغر، وحماض الأثررج، وماء الحصرم، فيجمع الجميع بالتوتيا، وتسحقه، وتجففه للشمس، فإذا جف، أخذت لكل أوقية، حبتي كافور، ثم تكرر منه على أصل الظفرة، افعل ذلك سبعة أيام، تبرأ.

ووقفت على ذلك مرارا، ورأيت بعده من الخواص، ماءً مُدَبَّرًا، يحمل على أصل الظـفرة فتبرا، وبذلك أبرأت الفقـيه ابن أبي راشـد [صديقي سلمه الله]89

و [صفة] و [صفة] و هذا الماء، يؤخذ من البورق الأرميني درهم، ومن النشادر ثلث درهم، ومن البارود درهمان، ينقع الجميع (س45) في ثلثي أوقية من ماء الورد، [يبقى فيه ثلاث ليال، ثم يصفى ذلك الماء، ويلقى الثفل] و يقطر 92 من هذا الماء على أصل الظفرة الرقيقة، كل يوم نقطة، فإنه برؤها [بقدرة الله] 93

قال: وقد يحدث، في هذه الطبقة علة، يقال [أ 60 ظ] لها العَشا، وذلك أنه يرى بالنهار، ولا يرى من [حين] زوال

<sup>89</sup> ريادة من أ .

<sup>90</sup> أ: هو .

<sup>،</sup> سقطت من ب $^{91}$ 

<sup>92</sup> أ: يستقطر .

<sup>91</sup> ريادة مي أ .

الشمس، وهي علة تحدث من الحُسُومَة، وقلة أكل اللحم، وربما حدثت من امتساك الطبيعة.

فاما ما كان من الحسومة، وقلة أكل اللحم، فعالجه بالأغذية الرطبة، كاللحم السمين، والاكتحال بماء زيادة كبد التيس، والاكتحال (س46) بمرارته، وأكل الهريسة باللحم، والثريت، وجميع الدسوم 94

وأما التي من امتساك الطبيعة، فتلين الطبيعة، بكل غذاء ملين للطبع، ويكتحل بكحل هذه صفته، يؤخذ من التوتيا المصعدة، أو المقصدة <sup>95</sup> أوقية، ومن الحبة السوداء درهمان، ومن نشاشنج <sup>96</sup> الحنطة درهمان، ومن الزعفران ثمن درهم، يدق كل واحد على حدة، ثم يسحق [الجميع]، وينخل بحريرة، ويكتحل منه، فإنه برؤه إن شاء الله .

قلت: ألهذه العلة معاناة غير هذا؟

قال: نعم، لبن النساء، والعنسزروت المربسا في لسبن الحمير، نافع لهذه العلة، وبياض البيض، والانكباب على بخسار (س47) رأس التيس المطبوخ، وذلك، بأن يؤخذ رأس تسيس، فيبيت في الفرن، فإذا أصبح، كب عينيه على البخار [ب14].

وقد يحدث في هذه الطبقة الزجاجية، ماء نازل، وهو المسمى انتشارا، وهو اتساع الحدقة، فإذا ظهرت في العين

<sup>94</sup> س ب ح: الدسم .

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> س: المقصرة , ح ب: المقاصرية.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> أ النشاسنج .

نقط<sup>70</sup> كانها نوارة كتان، فذلك الماء، وقد يكون في أول بدئه، يرى صاحب الانتشار، كان بعوضة تمشي أمام العينين، أو كأن شعَرَة أمام عينيه، فإذا رأيت ذلك، فاسال العليل عن لون البعوضة، التي تظهر إليه، أو الشعر، فإن ذكر أن لونها إلى السواد أو الخضرة، فاعلم أنها ماء يابس، من السوداء (س48)، فإن رآها غبراء 98 رمادية، فذلك الماء هو الجبوسي 99 الذي وراءه السدَّة.

#### قلت: فهل لهذه العلة علاج؟

قال: نعم، في أول ابتدائها، أن يكتحل بدم سيلباخ، أو دم فرخ حمام سُخْن، ومما ينفع لهذه العلة، في أول ابتدائها، أن تؤخذ مَرَارَهُ نَسْر أبيض، زنة درهم، ومن العسل، الذي لم تمسه نار، درهمان، ثم يضاف بعضه، إلى بعض، ويكتحل به، ومثله لهذه العلة، يؤخذ من ماء الكمأة الغضة، فيضاف إليه شيء من ماء العوسج، وشيء من ماء البسباس، وتقطر هذه المياه فين.

ومما جربناه، في ابتداء الماء، وفي الضباب، الذي يحدث في العين، إثمد (س49) مسحوق، يبل بزيت، ويجعل في صرة [خرقة] 100 كتان، ويشد الربط، [أ61و] ويجعل في نار فحم، ويحمى عليه، حتى يصير جمرة حمراء، فإذا صار (أحمر)

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> س ب ج نقطة .

الله عرق .

<sup>&#</sup>x27;'' س ب ح العني .

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> ريادة من أ .

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> س ب ح كدلك .

أخرجته، وتركته يبرد، فإذا برد، فتشت جوانب الصرة، وتجــدُ جميع الرصاص، الذي في الكحل، قد تحبب، فتقلع ذلك الرصاص، ويسحق الكحل، في مهراس نحاس، ثم يؤخذ الذي سُحق، ويجعل في صَحْفة، ويلقى عليه من الماء [العذب]، ما يغمره، ويترك لعين الشمس، ويحرك ذلك الماء، [دائما]102 يومين أو ثلاثة، حتى يجف، فإذا جف، اجعل ماء آخر، تفعل ذلك بعشرة مياه، وينخل بحريرة، ثم يكتحل به، إن شاء الله. فهذا يقوم مقام (س50) المصعد، ومن الناس من يسحق فيه، لكل أوقية من الكحل، [ب15] ربع درهم من الصبر السقطري، ومثله من الزنجار الجرد، وإذا أخذ ماء الماميثا، وماء العوسبج، وماء (الرازيانج) 103 وجمعت المياه، وجعلت في صحفة للشمس، حتى تجف، ثم يسحق، ويضاف إليه شيء من زعفران، ومرار تيس، واكتحل به، نفع من بدء الماء. قلت: رحمك الله، أجد نُسَخًا كثيرة في الكتب، فيها عقاقير جمة، لا يعرف أيتها خير من صاحبتها، فقال: أنا أوصيك، إياك وكترة العقاقير، فلو استطعت، أن تعالج بعقير واحد، فلا تعالج باثنين، إن شاء الله، قلت (س51): أعزك الله، وددت تحدلا من عقير واحد، ينفع الله به، من اكتحل به، قال نعم: يوجد ذلك، ولكن لا يعاش به، لجهل العامة [به] 104 قلت: إذا ينفعني في خاصيتي، ومن أعنى به [فما علي] 105 قال: نعم، تأخذ جزء رمان حلو،

<sup>102</sup> زيادة من أ .

<sup>103</sup> ح ب: النافع .

<sup>104</sup> زيادة من أ .

<sup>105</sup> ريادة من أ .

ومثله حامضا، فتعصر هما جميعا، وتجعل ذلك في زجاجة ضيقة الفم، وتجعل الزجاجة في الشمس الحارة، أربعين يوما، وهذا الماء، في كل يوم ينقص 106 فإذا ثم هذا العدد، أصفيت ذلك الماء، ورفعته، فتعالج به جميع علل العين، في الحر، وفي المحرورين، تنجع في معاناتك، قلت: رأيت كحلا يباع، مثل العسل، قال: نعم، تأخذ من الرمان الحلو (س52) عدة ما، ومثلها حامضا، في تعصر الجميع بشحمها، ثم يؤخذ العصير، فيضاف اليه شيء من سكر طبرزد أو شامي، وتحمل الماء والسكر [16ظ] [على نار] 107 لينة، ويطبخ حتى ينتقص الثلث، فتنزله 108 من النار، وتتركه يبرد، ثم تأخذ من الزعفران، والصبر السقطري، من كل واحد در همين، مسحوقين، منخولين، في عاد إلى النار، فيطبخ حتى يكون في قوام الشراب، ويكتحل به فينفع [الله به]

## المجلس التاسع عشر [في العين] 110

21- ورد رجل، فذكر أنه يجد في عينه (س53) (كأنهما ملئتا رملا أو ترابا، مع جفوف) 111 ولا دمع فيهما [ب61]، فأمرني بلمس العينين، [لأعلم] هل عليهما حرارة أم لا،

<sup>106</sup> س ب ح ينتقص .

<sup>.</sup> ليست في س

<sup>108</sup> أ: فترجله .

<sup>109</sup> ريادة من أ .

<sup>،</sup> زیادة من v=10

اً أ: "ملتت رملة أو تراب حافة .

[فلمستهما]، فإذا عليهما حرارة، كأنها لهب النار، فقال: هذا بدء الرمد، [وقال للعليل]: فجر [في] المراس، أو الحستجم، واحمل على عينيك بزرقطونا، في مساء السورد، وذلسك، [أن تأخذ] البزرقطونا، فتنقعها في ماء الورد، وتبقى ساعة، تسم تدخل في ماء الورد خرقة كتان، تبلها به، وتجعلها على العينين، افعل ذلك عشرين مرة، في يومك وليلتك، فإذا بردتا، فقد ارتدع الرمد. قلت: أحمله عنك؟

قال: نعم، في ابتداء الرمد، لأنه إذا نرل (س54)، وتأصل، فلا بدله من أن ينضج، كما يفعل النبت، وغيره من الأورام، فمما ينضجه، فص بيضة مطبوخة في دهن الورد، وقير مقصر، مع دهن ورد، (أو) 114 تفاحة حلوة مشوية، مع دهن ورد، تحمل على العين دفئة، (أو) 115 ورق السيكران مشويا، مع دهن ورد، وبابونج وغلوق خشخاش، وورق ورد، يطبخ، ويحمل على العين، فجميع هذا ينضج الرمد 116 ومخ ساق يطبخ، ويحمل على العين، فجميع هذا ينضج الرمد وشحم كلي 117 ينسب، مع كمون مدقوق، ودهن ورد، يجمع الجميع كالمرهم، ويحمل فينضج.

<sup>112</sup> زيادة من أ .

<sup>113</sup> ليست في ب .

<sup>114 }: &</sup>quot;و" ب

<sup>115 }: &</sup>quot;و" .

<sup>116</sup> س ب ح: العين .

<sup>117</sup> س ب ح: كلية .

قلت: أعزك الله، هل للماء علاج غير ما ذكرته؟ فقال: إذا كان ماء طيبا، يقدح (س55)، قلت كيف يعلم طيبه؟ قال: إذا رأى العليل النجوم بالليل، مع ضوء المصباح، وضوء القمر، وترى النقطة غمامية، في لون اللازورد، أو لون نوار الكتان، فحينئذ أدخل إليه المقدح. والمقدح، شيء من نحاس أصفر، شبيه بالميل - وهو المرود - في طرفه شبيه 118 شعيرة، مثلث الشكل، يدخل في بياض العين، مما يلي ذنبها، ويمر بسه فسي بحران 119 العين إلى الزجاجية، حتى يبلغ إلى النقطة، فإذا بلغ، رفعت شعيرة المقدح، [وأنزلته إلى أسفل، فإن الماء يترجل، حتى يكون [أ62eو تحت المقدح] 120 ويرى العليل جميع ما في البيت، فأخرج المقدح بلطف، ويخرج تقطير الماء وراءه، فاحمل على موضع القدح [ب17] كمونا ممضوغا، ثم خذ صفرة بيض، فاجعله في خرقة كتان، واربطـــه (س56) علـــى العين، وأرقد العليل على قفاه، سبعة أيام بلياليها، ويبقى ذلك أربعة أيام، فهذا علاج 121 ما سألت عنه. وقد رأيت المقدح، والقدح به، وفعلته، [فحمدت الله تعالى]، وحمدت يدي اليمنى، وخانئتي [يدي] اليسرى، لأنه إنما يقدح العين اليسرى 122 باليد اليمنى، والعين اليمنى باليد اليسرى، فاعلمه.

<sup>118</sup> س ب ح: شبه .

<sup>119</sup> س ب ح: غو .

<sup>.</sup> سقطت من س  $\sim$   $^{-120}$ 

<sup>121</sup> أ: ' فيهذا العلاج يكود" .

<sup>.</sup> الشمال : أ<sup>122</sup>

22- وورد رجل، فذكر أنه يجد في عينيسه شعيرات، تنبث واحدة، وتخمد أخرى، فقال: عليك بالنباب المنزوع الرؤوس، <sup>123</sup> حكه [به] سبعة أيام، ففعل ذلك، وبرئ. قلت: أحمله عنك. قال نعم: في كل سن وفي كل هواء وفي كل شعيرة (س57).

### المجلس الموفي عشرين في الأنف

23 ورد رجل، فذكر أنه يجد في أنفه أكالا شديدا، وحرا وحمرة، فقال له: كم لك من الحجامة؟ قال: لم أحتجم قط، قال [له]: احتجم في قفاك، وخذ من الأفيون ربع درهم، وحبتين من كافور، (يحل الجميع) 124 في ماء ورد، ويطلب به الأنف، [ففعل]، فبرئ.

قلت: أحمله عنك؟

قال نعم: في الزمان الحار، وفي سن الشباب، وإذا لمم تكن في الأنف قروح [من داخل]، ولا من خارج.

قلت: فلو كان فيه قروح من داخل، وتشبه القوباء، قال: إذا جرى منها ماء أصفر، فقد صعب علاجها، لأنها تنتقل السي نواصير 126 ولكن إذا كان الأمر لطيفا، كقرحة واحدة أوشبهها،

<sup>123</sup> راجع كتاب حنين بن إسحاق، العشر مقالات في العين، ص183: للشعيرة أدلكها بذباب مقطوع الرأس".

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> أ يُعلان جميعاً .

اً أهما . 125 أا أهما .

ا س نواصر . ب ح بوافنیر .  $^{126}$ 

(س58) فعلاج ذلك، أن يؤخذ من نوى السفرجل شيء، فيكسر، ويلقى في ماء الورد ليلة، فإذا أصبح، أدخل فيه قطنة، وادهن منه الأنف، إن كان من داخل، وإن كان من خارج، دهن بماء الكاكنج، مع شيء من البياض، ففعل ذلك ثلاث مرات، فبرئ، وقد جربت ذلك، فصح عندي إفاعلمه].

## المجلس الأحد والعشرون [في الأنف]

24 ورد رجل، فذكر [ب81] أنه لا يشم شيئا، قبيحا ولا طيبا، فقال له: كم لك به؟ فقال: سنة، فقال له: أسافرت سفرا طويلا في أيام البرد؟ قال: نعم، فقال: (س59) أتر ادفت عليك الرياح، [أ62 ظ] والشتاء، والنزلات في الرأس، نزلة بعد نزلة؟ قال: نعم، فقال: تأخذ شيئا من فيجن وثوم، فيقليان جميعا فيما يغمر هما من زيت، ويقطر 127 في الأنف دفئا المناء مرارا، قلما الذي يفعل به الثوم والفيجن؟

قال: يفتح المسام، وربما رد عليه الشم، قلت: أحمله عنك، قال: نعم، إذا كان من ريح شديد، وسفر، ونزلات مترادفة.

25- وورد رجل، فذكر أنه لا يشم شيئا، فقال: كم لك به؟ قال: مذ فهمت، فقال: تأخذ كندسا، وكندرا، ومُـراً أحمـر، يسحق الجميع، وينفخ في الأنف، فإنه يعطس، فإن شم شيئا، وإلا

<sup>127</sup> س ح ب يقطرال .

<sup>128</sup> س ب ح سخين .

فلا علاج له. قلت: أعزك الله، أيمكن أن يوجد (س60) أحد مقطوع الشم؟ قال: نعم، كما يولد أعمى، وأصم، وأبكم.

26- ثم ورد رجل، فذكر أنه لا يشم، ولا يعطس، فقال: كم لك بذلك؟ قال: نحومن عامين لم أعطس، فقال: اشرب أيارج فيقرا [معمولا بجوز بواء] 129 إنه دواؤك، قال: لا أقدر على مرارة الدواء.

فقال: فخذ درهمين من زبيب الجبل، ونصف درهم من عاقر قرحا، ودرهمين من الشونيز، واسحق الجميع، وصب عليه من الزيت العذب أوقيتين، ومن الماء أوقية، واجعله في زجاجة مشدودة الفم، واجعله في الشمس الحارة، أربعين يوما. تم يقطر منه في الأنف، وتسعطه [منه] 130 بمسعطة، [ففعل ذلك]، فبرئ بكثرة العطاس.

فقلت: أحمل عنك (س61) هذا الدهن، فقال: لأي علمة تحمله؟ قلت: لما سبق، قال: اعلم أن جميع أوجاع الرأس، والصداع العارض من الأخلاط، والبخار السوء، وترادف النزلات، والأحلام السوء، والفزع في النوم، والهذيان من غير برسام، وابتداء الملنخونيا 131 جميع هذه العلل، تداوى بهذا الدهن، في كل زمان، وفي كل سن، وإذا طليب منه أوجاع النقارس، من البرد، أبرأها، [ب19] وأوجاع مفاصل المرطوبين، والمزمنات من النساء.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> س المعمول باليوا . ح المعمول بالنوا .

<sup>130</sup> زيادة من أ.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> س ب ح الملنخوليا .

27 - وورد رجل، فذكر أنه يشم الرائحة الطيبة قبيحة، فقال لي: اقرب، فشم أنفه، فشممته، فإذا به منتن، فقلت: عليه تقل، فقال: كم لك بهذه العلة؟ (س62)، قال لا أعرف، قال: خذ مراً أحمر، ومثله كافورا، فيسحقان جميعا، ويعجنان بلبن أم جارية، وتقطره في الأنف، ففعل [ذلك] 132 فبرئ. [أ 65 و]

قلت: أحمله عنك، قال: نعم، إذا لم تر في الأنف شيئا [من حمرة]، ولا ذكر أنه يسيل من أنفه شيء يشبه القيح، [قلت]: فإن سال؟ قال: هنا أعمال كثيرة، منها مراهم، ومنها مفاتل، ومنها ما تدعوك الضرورة إلى القطع والكي، وسأصف لك، إذا وردت العلة، إن شاء الله.

فأما إذا كان الأنف أحمر، وعليه حرارة، ففتش عليه، والتفت داخله، فإنك سترى فيه بثرات، فإن كانت كثيرة، فهي أسلم من أن تكون واحدة، فاعرف كيف صورتها، فإن كانت (س63) مبسوطة كالسفط 133 فاسأله: هل فيها أكال أم لا؟ فإن لم يكن فيها أكال، فخذ (شبا وماميثا) 134 ومثله زعفرانا، وحبة كافور، ومثلها أفيونا، [و] اسحق الجميع، واعجنه ببياض بيضة، ويطلى بريشة، افعل ذلك سبعة أيام.

فإن كانت واحدة بسيطة، من غير ورم حار، يطلى عليها ببان طيب، أو بزيت إنفاق طيب، فإن كانت قوية متأصلة، كأنها [حبة] عدسة، فخذ من دهن الورد در همان، ومن الشمع 135

<sup>132</sup> زيادة من ب ع .

<sup>133</sup> أ: كالسعى

<sup>1&</sup>lt;sup>14</sup> س: شیاف . ب: شیاف شیاف . ح شیئا .

<sup>135</sup> أ: القير.

نصف درهم، يدوب الشمع 136 ويلقى عليه الدهن، ثم يؤخذ هذا المرهم، ويجعل في صحفة رصاص، ويعرك برصاص حتى يسود، ويحمل على تلك الحبة، يفعل ذلك أربعة (س64) أيام، غدوة وعشية، يبرأ، إن شاء الله.

ومنها ما تكبر وتتدلى، فما رأيت منها كبيرة الرأس، رقيقة الأصل، فأدخل إليها المقص التمساحي 137 وشد عليها بالمناشير 138 فإذا انقرضت، ورأيت الدم هابطا، فاتركه حتى يجري منه قدر رطل، ثم خذ كافورا، وأفيونا، وعفصا روميا، السحق الجميع وأفق، [ب20] في شيء من الدم، هُذب القزّازين، ولمعنه وأفق، [ب20] في شيء من الدم، هُذب يقطع، بمشيئة الله عز وجل، وإياك أن تفعل هذا، إذا رأيت ينقطع، بمشيئة الله عز وجل، وإياك أن تفعل هذا، إذا رأيت أصلها غليظا، فإنك لا تقدر أن تقطع دمها، وتقتل العليل من يومه أو ليلته، قلت: فهمت رضي الله عنك، فكيف الصورة التي تعالج بالمرهم؟ قال: (س65) إذا كانت قروح تحت الخياشيم، من غير أكال، إلا أن فيها نتوءا، فخذ [أربعة دراهم] 140 سلا، ومثله خلا، فاحملهما على النار، فإذا غليا، فخذ من الزنجار الجرد درهمين، ومن الشب اليماني مثله، اسحقهما جميعا [أ65] كالعدس، قويا لحمها، فخذ صبرا شاميا، ومُرًا، وزنجار جرد كالعدس، قويا لحمها، فخذ صبرا شاميا، ومُرًا، وزنجار جرد

<sup>136</sup> أ: القير .

<sup>137</sup> أ: المقص النمساحية .

<sup>138</sup> س ب ح: المناشر .

<sup>.</sup> 139 س ب ج ولعه

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> سقطت می س ب ح .

[على السواء] 141 اسحق الجميع، واعجنه ببياض البيض، واحمل منه لطوخا، على مفاتل من قطن بال، واتركها تجف، ثم أدخل منها في الأنف مفتولا، يبقى فيه يومه، فإذا كان عند الليا، أخرجه، وأدخل آخر، في الأنف الآخر، لئلا تعالج الأنفين جميعا في يوم واحد، إنما الذي يعالج (س66) بالنهار، يترك بالليل، والذي يعالج إلى شاء الله. قلت: قد فهمت، فهل في الأنف غير هذا لا يتجرأ أن يدخل إليه عمل؟

قال: نعم، إنه يحدث في الأرنبة، تحت الخياشيم، شيء يشبه الثاليل، قليلة الدم، كثيفة اللحم، صلبة، غير رخوة، تسد الأنف، وتخرج منه حتى تتعلق من خارج، (مثل التفاح) 142 الكبير، فإذا رأيت هذه الصورة، فإياك وعلاجها بشيء من القطع، أو بشيء من المراهم الأكالة، فإنها لا برئ لها. قلت: لقد وددت أن أراها، فإذا برجل فقيه يقال له ابن بدر، وبه شيء يشبه الفقوص الصغير، متعلقة من الأرنبة، فقال لي: قم ترى المرغوب، فرأيتها.

ثم ورد (س67) علي، في عام اثنين وستين جارية من زقاق 143 بني مسلمة، وبها مثل هذه، إلا أنها صلغار في أول قيامها، فميزتها بما كان أراني رحمه الله، وأعطت الجارية عليها مالا، فلم أتجرأ [أن] أخالف ما حد لي فيها التيمي [ب 21]

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> س ب ح سواء .

<sup>.</sup> کالتفاح - کالتفاح

<sup>.</sup>  $_{0}$  س ب ح رقیق  $_{0}$ 

رحمه الله، ثم لقيتها في عام سبعين، وقد تدلت 144 تحت الأنف، أكبر من العناب.

### المجلس الثاني والعشرون في الأذنين

28- ورد رجل، يذكر أنه يجد في أذنيه طنينا كالمزامير، وفي بعض الأوقات كالأرحية، فقال له: سافرت مذ حدث عليك؟ قال: لا، قال له: سافر (س68).

قلت: أعزك الله، وما ينفع السفر لمثل هذا؟

قال: [لأنه] أدمن الجلوس، وجسمه مستحصيف، ولا يُتجرأ أن يسقى دواء، فإذا سعى 145 في السفر، وتحرك، تحركت أخلاط المعدة، وانحدرت، فيبرأ.

قلت: أحمله عنك، قال: إذا كان (العليال هزل) 146 الجسم، ضعيف القوى، قليل الطاقة، فحركه للسفر، أو للمشي والتعب، فإنه [أ 66 و] يبرأ.

فما مر إلا أربعة أيام، وورد ذلك الإنسان يشكر 147 فقال له: [إلى] أين كان سفرك؟ قال إلى حصن ولمش 148 فما ركبت دابتي، إلا نحوا من ثلاثة أميال، وسكن أكثر ما كنت أجده،

<sup>144</sup> س ب ح: نزلت .

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> س ح ب: شقي .

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup> أ: رجل هزيل .

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> س ب ح: فشكر .

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> ج ب س و كمش .

فقلت: فإذا كان ضد ما ذكرت، من ضعف وحسن 149 البنية، فقال: يغرغر بأيارج (س69) فيقرا، أياما، والثَّبَادرَيْطُوس، ويعطس بالشُّمَام المُعَطِّس، فإنه يبرأ.

29- وورد رجل، فقال: أجد في أذني شيئا، كأنه يمشي فيهما ويتحرك، فقال: تتهم أنه دخل فيهما شيء من الحيوان؟ قال: لا، قال: ولا تتهم أنه دخل فيهما ماء، من الحمام حين دخلته، أو من واد؟ أ<sup>150</sup> قال: لا، قال: خذ لبن أم جارية، فاضربه مع شيء من عسل، وقطر فيهما، [ففعل]، فبرئ.

30- وورد رجل، فقال: أجد في أذني كأنه شيء يمشيي فيهما ويتقامَسُ.

قال: تتهم أنه دخل فيهما شيء؟ قال: نعم، قال: خذ من دهن الخوخ، فأدفئه في صدفة 151 على قدر ما تحتمله، وقطر منه في الأذن، ففعل، فأتاه (س70) يشكر، وقد برئ.

21 - وورد رجل، يذكر أنه يجد في أذنه وجعا شديدا، وضربانا لا يفتر ليلا، ولا نهارا، فقال: كم لك به؟ قال: خمسة أيام، قال: أدخل أذنك في المحجمة، [ب 22] ويجتذب الحجام بلطف، لا بقوة، ففعل، فإذا بالمحجمة قد ملئت دما وقيحا، وسكن الوجع، ورقد صاحبه بين يدي الحجام، فقلت: أبقاك الله، ما هذا؟ فقال: خُرَاجٌ في جوف الأذن، وقد كان جمع مادة، فلما جذبته

<sup>149</sup> كتب ناسخ س فوق هذه اللفظة ، كلمة "كذا" بحوف صغيرة، استغرابا منه للتناقض بين الضعف وحسى البية.

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup> أ: ماء دخل فيه من دخول الحمام .

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup> س ح ب: صوفة .

المحجمة، انفجر، قلت: أله علاج؟ قال: نعم، إن تأخر [عن] المحجمة، تقيح الأدُن، ونتنت، وربما آل ذلك إلى أن تتدود، قلت: فكيف علاجه 153 قال: يؤخذ من المرهم المصري، الذي (س71) قد ذكرته، فيحل منه زنة درهمين، في خمسة دراهم من ماء البصل الأبيض، ويدفأ على النار، ثم تقطر منه قطرة، بالغداة وبالعشي، خمسة أيام، فإذا تمت الأيام الخمسة، أخِذ مفتول قطن بال، وأدخل في الخل، ثم في كحل الإثمد، ويُدخلُ في الأذن، يُفعل ذلك ثلاثة أيام، فإنه يبرأ.

32 وورد رجل، فذكر أنه يجد وجعا في أذنه، يشتد 154 أحيانا، [أ 66 ظ] ويسكن أحيانا، فقال كم لك به؟ قال خمسة أيام، قال: أدخلت، يَومَ حُدوتُه 155 عليك، الحمام أو الوادي لغسل؟ قال: نعم، قال: تأخذ من البردي اليابس، قدر شبر، فيدهن (س72) طرفه بزيت، وتُدخِلُ الطُرَفَ الآخر في الأذن، ثم يوقد المبلول بالزيت، فإذا قربت النار من الأذن، اطفأتها، افعل ذلك ثلاث مرات، تبرأ.

قلت: أعزك الله، ما هذا؟ قال: دخل في أذنه شيء من الماء، ومن طباع البردي أن يخرج الشّبر منه، در همين من الماء، ففعل ذلك فبرئ. قلت: أحمله عنك، قال: أحمله عني، أوله علة أخرى تشبهه]

<sup>152</sup> ريادة من أ .

<sup>153</sup> س ب ح: تداوى .

<sup>154</sup> أ: يفتر .

<sup>&</sup>lt;sup>155</sup> س ب ح: أن حدث .

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup> ساقطة من س س ح. وبدلها ( قال) .

ويكون بالليل أكثر مما بالنهار، وإذا رام أن يرقد عليه لا يقدر، فذلك ريح باردة، دخلت في الأذن، أو نزلة نزلت من الدماغ، والفرق بين الجنسين، أن الريح تسكن أحيانا، ولا يقدر أن يرقد عليه، وإذا (س73) كانت نزلة يستلذ الرقاد عليه.

(وللريح يؤخذ) 157 الثوم، والفيجن، ويغلى مع ما يغمره من دهن اللوز المر، فإذا احترق الثوم والفيجن، أخذ من ذلك الدهن، وقطر في الأذن دفئا. وزيت [ب 23] المصباح دفئا ينفع لذلك .

(وأما للنزلة فيؤخذ) 158 بابونج، وقُوذَنْجُ، [فيط بخ في قدر] 159 فإذا غلى، ثقِبَ في الغطاء ثقبة، وجُعِلَ عليه الأذن، حتى يُرَى البخارُ خارجا على الأذن الأخرى، فيفعل ذلك مرارا، فإنه يبرأ. ويجب لهذا العليل أن يشرب حبا، ينقي به 160 رأسه، بعد سكون ذلك العرض، إن شاء الله.

933 ورد رجل، فذكر ثقلا 161 في سمعه، (س74) وأنه لا يسمع كثيرا، فأمره بدخول الحمام، فلما فعل، قال: كيف كان سمعك في البيت الداخلي، أكما كان خارجا؟

قال: لا، كنت أسمع في البيث الداخلي، أكثر مما في البراني.

<sup>157</sup> س ب ح: ويؤ خذ للر يح .

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup> س ب ح: ويؤ خذ للترلة .

<sup>159</sup> سقطت من ب .

<sup>160</sup> می ب ح: کما ،

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup> أ: عن ثقل .

قال: اشرب أيارج فيقرا خمس ليال، واحمل على صدغيك وأذنيك بابونجا، وقطر فيهما دهن خوخ قد طبخ فيه ثوم مقشر، ففعل ذلك فبرئ.

قلت: أحمله عنك، قال: إذا دخل الحمام، وسمع في داخله أكثر مما يسمع في خارجه، وأما إذا كان واحدا في الداخل والخارج، فهو صمم، فلا تعالجه.

94 - وورد رجل، يذكر أنه يجد في (س75) أذنيه [أ 64 و] أكالا عظيما، ويسيل منهما قيح، فقال لي: شم أذنيه، فشممتهما، فإذا فيهما رائحة قبيحة، فقال: الأكال دائم أم له فترات؟ فقال: بل له فترات، فقال: خذ قطعة لحم بقري، فاشوية، بلا ملح، فإذا أكلتك، فقطر من هذا الماء الذي خرج من الشوية، ففعل ذلك ثم ورد، فقال: سكن الأكال عني، قال: هو دود قد نزل في القرحة، فخذ ورق الخوخ، فدقه، واعصر ماءه، وقطره في الأذن، ففعل ذلك، فلما أصبح، ورد ومعه خمس دودات قد وجدها عند رأسه، بعد قيامه من النوم، فقال: دم على ورق الخوخ، تبرأ.

فقلت: أحمله عنك، رضي الله عنك، قال: نعم، وله (س76) غير هذا، تأخذ من الثر مس [المر] 163 فينقع 164 فيي الماء، يوما وليلة، ثم يخرج، ويؤخذ هذا الماء، فيخلط معها

<sup>162</sup> س ب ح: خمس من الدود .

<sup>163</sup> زيادة من أ.

<sup>164</sup> س ب ح فتنقعه .

<sup>165</sup> أ: إليه .

دهن لوز مُرَّ، ويقطر في الأذن، فتبرأ، إذا سكنت الدود بالموت. ويعرف أنها ماتت، بان 100 لا تأكل الأذن [ب 24].

## المجلس الثالث والعشرون في الوجه وعلله

35- ورد رجل، يذكر أنه يجد على وجهه حرا ولهبا. قال: هل تجد أكالا؟ قال: لا، قال: خذ من البزرقطونا، فانقعه في ماء الورد، واحمله على وجهك مرارا، بين اليوم والليلة.

36- وورد رجل، فذكر انه يجد حرا في وجهه (س77) ومع الحر أكالا، فقال: احتجم، قال: لم أتعود ذلك، قال: فافتح القيفال، وأرسل من الدم عشر أواقي، واحمل على وجهك حي العالم، مع البياض، ففعل ذلك، فبرئ.

37 - وورد رجل، فذكر أنه يجد أكالا في وجهه، وورما في بعض الأحايين، من غير وجع، ولا حر مفرط، فقال له: تأخذ من الطين الإرميني، [وتعجنه] فإن [عدمته] 167 جعلت بدله الإنجبار، أو المعرة، أو الطقل، أيها تمكن، وتخلطه مع الخل الثقيف، وتحمله على الوجه.

قلت: أحمل عنك جميع هذا، قال نعم، وله غير هذا فاحمله، الأقاقيا، وماء الرمان الحامض، وإن شئت، ماء الكاكنج، (س78) والبياض، وإن شئت، ماء البقلة الحمقاء، ودقيق الشعير، وإن شئت، ماء الهندباء، مع دقيق العدس، وإن

<sup>166</sup> س ب ج: بأها .

<sup>167</sup> س ب ح: الم تحده .

شئت، ماء المامينا، مع الكرنبرة، مع دقيق [أ 64 ظ] 168 الشعير، فهذا كله جربته، وحمدته، ما لم يكن في الوجه تنفط، قلت: أعزك الله، فإن كان فيه تنفط وقروح، قال: يؤخذ من المرئتك زنة درهمين، ومثله بياض، ومثله إقليميا فضة، ودرهم من شياف مامينا، ونصف درهم من أهيون. يُدق الجميع، ويعجن بدهن الورد، ثم بالخل الثقيف، ويحمل على الوجه، فيبرأ.

وكذلك يَفعلُ زُبدٌ طريٌ، وشيء من مـخ سـاق شـاة، يضربان جميعا، ويخلط معهما دهن الورد، وشيء من (س79) خل، ويطلى به الوجه.

38 ووردت امرأة، فقالت له: إني أجد صفرة في وجهي، ومرارة في فمي، فقال: كم لك بهذه الصفة؟ قالت: أزيد من أربعة أشهر. قال: هل نفست، أو أسقطت؟ قالت: لا [ب 25]

قال: اشربي شراب تمر الهندي، ثلاثة أيام، واحملي على وجهك حمرة. قالت: قد فعلت، غير أني أجعل ذلك في وجهي، وربما احمرت ثيابي. قال: أنا أعلمك حمرة، تدخلي بها الحمام فلا تزول، خذي أربعة دراهم قر مزًا، وثلاثة دراهم من فوق، اسحقيهما جميعا، وخذي من الشب الأبيض درهما، فاسحقيه معهما، ثم خذي من هذا الغبار قليلا، فاجعليه في كفك (س80)، وحليه بشيء من الخل، واجعليه في وجهك، (واتركيه ساعة، واغسليه بماء حار إن كان شتاء، وإن كان صيفا، فبماء بارد، فإنها لا تزول هذه الحمرة من وجهك)، والو غسلتها عشر

ا 168 سقطت می . أ . أربع ورفات.

<sup>169</sup> بیست یی ح .

مرات، ففعَلت ذلك، فرات حُسنًا عظيما. قلت: أحمله عنك، قال تجد في كتاب الزينة لابن الجزار كثيرا من هذا.

90- وورد رجل، فذكر أن له زوجة خرجت للمقابر، فكلف وجهها كلفا عظيما، فقال: أصفر هو أو أسود؟ قال: أسود بصفرة، قال: خذ دم ثور أسود، فاطل به الوجه ثلاث مرات، فبرئت، وقال: الكلف ضروب، ولكن هذا، دواء ينفع لكل ضرب منه، فاستعمله [ح 20] لكل (س81) صفة منه، خذ من القسط الحُلُو أربعة دراهم، ومن الشقف البالي المسمى أرطين درهمين، يسحقان جميعا، ويعجنان بدم ثور أسود، ويطلى على الوجه سبعة أيام، ولا يغسل، ثم يدخل الحمام يوم الثامن، فإنه يخرج من الحمام، وليس معه من الكلف شيء، وإذا عجن ببياض البيض، فعل مثل هذا، كما يفعل بالدم.

40- وورد رجل، فذكر أن له صبيا مرضعا، وقد خرج في وجهه قروح وبثرات، فقال: كم لها؟ قال: نحو من عشرة أيام، قال: خذ الزبد البقري الطري، فاعجن به الحناء، واحملها على (الوجه وخديه) 170 ففعل ذلك، فبرئ.

قلت: أحمله عنك، قال: (س82) نعم، كلُّ ما يعرض في وجوه الصبيان، من شهر أبريل إلى شهر أكتوبر، [ب26] احمل هذا عليه، ينتفع به الصبيان كلهم.

41 وورد إنسان 171 فذكر أن له خادما، انكسر في وجهها خاصة بهق أسود، فقال: خد أصل الهائيون يابسا، ومثله

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup> س ح: حديه ووجهه ,

<sup>171</sup> ح رحل .

صينابًا، فاعجنهما بالخل، واحملهما على الوجه، في الحمام، أربعة أيام، فبرئت، قلت: أحمله عنك، قال: نعم، وغيره، إذا أخذ من الكُنْدَر 172 شيء، ومن بزر القُجَل 173 مثله، وعجنا بالخل، نفع من البهق الأسود، وإذا أخذ خَرْقُ الحَمَامق، فعجن بالخل، وطلِّي به الوجه، أزال الكُلف، والبهق الأسود والأصفر.

42 - وورد إنسان، فذكر أنه تنتثر حاجباه، فقال (س83) له: أفيهما أكال؟ قال لا، قال تأخذ شَحْمَ الدّبّ، فتدهُنُ منه الحاجبين، فإنه يثبت ولا ينتثر، وإن شئت، تأخذ من لب البُنْدَق، مع قِشْره، [فتسحقه] 174 بعد إحراقه، ثم يؤخذ شيء من شحم دجاجة، فيعجن به ذلك الغبار، ويحمل على الحاجبين، فإنه يبرأ.

قلت: أحمله عنك، قال: نعم، قلت: فإن كان هذا الانتشار من شعر اللحية، قال: اسأله، هل تتشقف أطراف الشعر أم لا؟ فإن قال إنه يتشقق، فتنقى المعدة من البورقيّة والمرّة الصفراء، ويدهن شعر اللحية بدهن الجوز، ودهن الجُلجُلن، ورماد القصنب، مع زيت الفائوذج، فإنه يبرأ (إن شاء الله) 175 (س84).

<sup>172</sup> ب: الكندس.

<sup>173</sup> ح الكتا*د* .

<sup>&</sup>lt;sup>174</sup> سقطت من ب .

<sup>،</sup> أس ح بإدن الله  $^{-175}$ 

#### المجلس الرابع والعشرون في الفم:

43 - وورد رجل، فذكر أنه يجد في فيه مرارة زائدة، فقال: قيِّئ المعدة، وأمسك في فيك حب الأنيسون مع شيء من فانيد، تبرأ، ففعل، فبرئ.

-44 وورد إنسان، فذكر أنه يجد في فيه  $^{176}$  لاوة زائدة.

فقال: كيف تجد النعاس؟ قال: أرقد رقادا عظيما، فقال له: فَجِّرْ أو احتجم، فذكر أنه أزمَنَ عن الدم. قلت: أحمله عنك، قال: نعم إذا كان سن الشباب، والزمان موافق.

45- وورد رجل، فذكر أنه يجد في فمه 177 رائحة قبيحة.

فقال لي: (س85) اكشف لثاته، فكشفتها، فإذا فيها عفن، فقال: بدأ بك حفر، فاحتجم، وحك اللثات [ب 27] بكحل خولان، مع ماء لسان الحمل، ففعل ذلك، [ح29]فبرئ، قلت: أحمله عنك، قال نعم، وأنا أقول: إن كحل الخولان ينفع لكل داء يحدث في الفم، من قروح، وحفر، وبتر، وتَأكّل، وسلاق.

وهذا دواء ينفع لجميع على اللثة، يؤخذ جَيَّارٌ غير مسقي، ومثله من زرنيخ أحمر وأصفر، يسحقان جميعا، ثم يضاف البهما الجيار، ويؤخذ من ماء شبّ العصفور، فيُعجَن به العبار، ثم يُجعل في قدر، وهو خفيف مثل العسل، ويُدخَلُ في القرر، ن

<sup>176</sup> ح: مه ،

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup> ب: فيه .

ويبيت ليلة، ثم يخرج من الغد (س86) وقد تحجر، فيسحق ويستعمل.

وهذه نسخة أخرى أجود، يؤخذ من الزّرْنيخين، ومثلهما من الجير، وربع وزن الجميع عَاقِرْقرْحَا، ومثل العاقرقرحا، زبيب الجبل، يسحق الكل سحقا بليغا، ويعجن بالخل التَّقيف، حتى يأتي في قوام العسل، ثم يُدْخَلُ في الفرن، ويُثرركُ ساعة زمانية، ويُخرَج، وقد جف الخل، ويُستعمل.

وهذا آخر أحسن منهما وأجود، يؤخذ من الزرنيخين، ومثلهما من الجير، يسحقان سحقا بليغا، ثم يعجن بالبول، ويُقرَّص، ثم يُبيَّتُ في الفرن، فإذا كان من الغد، سُحِق، واستعمل.

وله وجه آخر قلدته، وإياك أن تضعه عند من لا يصلح للصناعة، خذ زرنيخين، ومثلهما (س87) جيرا، فيعجن الكل بخل حَاذِق، ويصنع منه بَنادِق، وأدخلها في قنديل بال، وطين الفم، لئلا يكون معه من أين يمر من البخار شيء، ثم يوقد عليه النار حتى تشتعل، فإذا توقد القنديل، خله حتى يهدأ، واتركه يبررُد، ثم أخرجه، واسحقه، واستعمله، ترى منه عجبا، إن شاء الله، قلت: أحملها عنك، قال: نعم، جربت جميع هذه النُسنخ، فما وجدت لنفسي فيها لائما، وقال رضي الله عنه: لقد وددت أن يكون كفني مما آخذه في هذه النسخ، وأنا أقول مثل قوله، فلقد جربت جميع هذه النسخ بعده، فحمدت الجميع، ولم أجد لنفسي بحمد الله فيها لائما [ب 28].

46 وورد رجل، يذكر أنه يجد في لثاته (س88) ضرربانًا، وأنها تتحرك أسنانه، فقال: خذ من زبيب الجبل درهما، ومن الخولان ربع درهم، يدقان جميعا، ويتسوك بهما ثلاثة أيام، فإن كان حَدَثَ السِّن، فليحتجم في قفاه، ففعل ذلك، فبرئ.

47- وورد رجل، فذكر أنه يجد سُلاقا عظيما.

فقال: خذ من الزِّنْجَارِ الجَرْدِ درهمين، ومن الشَّب اليَمانيّ مثله، ومن العسل أوقيتين، ومن الخل أوقية ونصفا، يُحمَل الجميع على النار، بعد سحق الزنجار والشب، ويطبخ حتى يبقى العسل وحده، ثم يُتَحنَّكُ به، ويُتَسوَّكُ، [ح 22] يفعل ذلك ثلاث مرات، ببرأ.

فوقفت عليه غير ما مرة، وقلت له: أعرك الله، يوجد غيره في هذا المعنى، قال: نعم، خذ من العقص الشامي (س89) جُزءًا، ومثله روميا، اجعل عليه ستة أمثاله ماء، بعد دقه، ويبيت ليلة، فإذا أصبح، اعصره، وخذ عصارته، وأضف إليه من العسل، لكل كَيْلٍ كَيْلا، ثم احمله على نار ليّنة، فإذا بقي العسل، خذ من الزنجار ربع أوقية، اسحقه، وألقه في العسل والعصارة، واتركه يبرد، واستعمله، تلقى النجاح به. ووقفت عليه في جميع السّلاق، وبَـترات اللسان، التى تكون من الحر.

48- وورد رجل، يذكر أنه يجد وجعا في أضراسه [أو قال، في ضرسه ا<sup>178</sup> فقال له: إذا مسه الماء البارد، يشتد وجعه، أو يَــقــثرُ<sup>2</sup>

<sup>178</sup> ليست ق ح .

قال: يشتد، قال: تسوك بالشَّخْزَنَايَا، أو بالقُلُونِيَا، أو تِرْيَاقَ الأرْبَع.

29- وورد رجل، يذكر وجعا (س90) في ضرسه، وهو غير متقوب. فقال: خذ من المصطكى در همين، فاسحقهما، والقهما في نصف أوقية من سمن بقري، واحمله على النار، فإذا دابت المصطكى، املا فاك منها، أو خذ عقدة الصنّوبر، فغلّها في الخل، واملا منه فاك، تبرأ. قلت: أحمل عنك هذا، قال: اعلم أن الضرس عالم قائم بذاته، جوهر، حساس، يغتدي كما يفعل الإنسان، يحس البرد والحر، فإذا مات عرقه الدذي يُغَديد ويمسكه، فلا دواء له إلا القلع، [ب 29]

قلت: رأيتك تعاني منه كثيرا، فبرئ الكل منهم، فقال لي: إذا لم يمت عرقه، يبرأ، فإذا مات لم يبرأ، إنما هو كالإنسان، العلة التي يموت منها لا ينفعها دواء (س91).

وها أنا أصف لك، ما تبت عندي من أدوية الأضراس، إن شاء الله.

[1] إذا أغلِيَ الزنجبيل في الخل، وجُعل على الضرس، سكن وجعه.

[2] وإذا أخذ بَرْرُ البَنْج، فأغلي في الخل، نفع، إذا تمضمض به، من وجع الضرس.

[3] وإذا أخذ الفلفل، ومثله جير غير مستقي، وعجن بالقطران، وحمل على الضرس، سكن وجعه.

[4] وإذا أخذ أصل التوت مع العاقر ْقر ْحَا، وسُحقا، وأغليا [في الخل]، 179 وحُملا على الضرس الوَجع، سكن وجعه.

[5] وإذا أخذ من الصبير درهم، وحبة شوم 180 مقسرة، وورقات فيْجَن، ويُدق الجميع، ويُحمل في قطنة على الضسرس، أبرأه.

[6] وإذا أخذ الملح، وأغلبي في الخل، (س92) وثُمُضَمِضَ به، نفع من وجع الضرس.

[7] وإذا أغلي الڤودَنْجُ السنَّهْرِيُّ في الخل، وحمل على الضرس، سكن وجع الضرس.

[8] وإذا أخذ من الأقيُونُ ربع درهم، ومن الجُنْدَ بَادُسْتَر حبتين، وعُجن الجميع بعسل، ويحمل على الضرس، سكن وجع الضرس.

[9] وإذا وَجَعَ الضِّرسُ في زمن الشتاء، ويَزداد وجعه، إذا مَسَّهُ [ح 23] الماء والريح، في يُحملُ، في قطنة، قدْرُ حبت ين من عَسَلِ البَلادُر، فإنه يُسَكِّنُ وَجَعَ الضرس.

[10] وفتحُ الشُّفرَيْن، وهُمَا عِرقان في اللثة، ينفع من وجع الضرس والأضراس.

[11] وإذا أخذ ربع درهم من عاقر قر حا، وثمن درهم من فربسيون، ومثله من بزر بنج، وأغلى الجميع في الخل حسى

<sup>179</sup> سقطت س ح.

<sup>&</sup>lt;sup>180</sup> ج: توت .

يكون في قُوَام (س93) العسل، وحمل على الضرس، نفع في يكون في قورًام (س93) المتلفة والأضراس والفم.

وتحدث في اللثة ثآليل، تشبه قنرزع الديك، وتنبئت بين الضرسين، فأحسن ما رأيت في ذلك، أغشيية الصابون مع زرنيخ أحمر، وزنجار جَرد، يُعمل منه معينجن، ويُحمل على تلك الثؤلولة، فإنها تنقطع، ثم يُحمل منه على أصلها، فلا تنبئت أبدا.

وذكر قطعها، وكَيَّهَا، ولم ير التيمي 181 ذلك [ب 30].

#### المجلس الخامس والعشرون في اللسان

50- وورد رجل، ولسانه قد غَلظ، فقال له: معك حَـرِّ فيه؟

قال: نعم، قال: احتجم في قفاك (س94) ثلاث محاجم، واملاً فاك من ماء ورد قد أنْقِع فيه عقص شامي، ففعل ذلك، فبرئ، قلت: أحمله عنك، قال: نعم، إذا ذكر أن معه حرا، فإن لم يكن معه حرا قال: يتغرغر برب عنسب، مع شيء من شخزنايا، أو مرباً زنجبيل، أو يعرك لسانه بالترياق المربع، أو الفاروق، أو المغيث، لمنصور 182 أو لابن الجبلي 183 ينفعه، ويبرأ.

ا<sup>181</sup> ح التميمي .

<sup>182</sup> لعله منصور بن محمد شيخ المؤلف.

<sup>183</sup> لعنه، محمد بن عندون الحبلي الأندلسي توفي سنة 361هـــ (ابن جلحل، طبقات الأطباء، ص

51 - وورد رجل يذكر أنه ورم لسانه مع حلقه، فقال لي: مره يفتح فاه، ويرفع لسانه، ففعل، فإذا تحت لسانه عرقان أسودان، معلقان بأصل اللسان، فأخذ المبضع بيده، ففتح ذينيك العرقين جميعا، وأمرني بسحق بورق (س95)، وفلفل، ونشادر، فلما فرغ خروج الدم، حك مكان العرقين بذلك الغبار، فبرئ قلت: أحمله عنك، قال: نعم.

52- وورد رجل، يذكر أنه ورم لسانه، فإذا تحت لسانه بثرة صغيرة كأنها قملة خنزير، فألقى فيها سنارة، وقطعها، وحمل على مكانها خردلا مسحوقا، مع دار فلفل، وأمره أن يتمضمض بالخل الثقيف، فبرئ.

53 - ووردت امرأة، بصبية من عامين لسانها مسلوق، فأمر بفتح فمها، ففتح، فإذا بلحم زائد تحت لسانها، فأخذ المقراض، فقطعه، ثم ملأ مكانه زاجا مشويا، فبرئت، ولقد رأيتها بعد هذا صائحة في السوق.

54- وورد رجل، فذكر أنه يجد وجعا (س96) في أصل اللسان، يمنعه أن يبلع ريقه. فقال: خراج خرج في أصل اللسان، فتغرغر بالخردل، مع الدار فلفل، واحمل على الحلق الخطمي، ففعل ذلك، فانفتح الورم، وجرى منه قيح [ح 24] كثير ودم، وبرئ.

55 - وورد رجل، يذكر أن ابنه قد ورم لسانه، حتى خرج من فمه، فقال: ورم حلقه؟ قال: نعم، قال خذ خرؤ كليب أبيض، فاطبخه مع شيء من الخل، واصنع منه مثل العصيدة، واحملها على [ب 32] الحلق، تفعل ذلك مرتين، ففعل فبرئ.

قلت: أحمله عنك، قال: نعم، وأنا أقول: إن خرأ الكلب الأبيض ينفع لجميع علل الحلق حتى للذبحة.

56- وورد رجل، يذكر أنه لا يبلع ريقه إلا بتكلف، قال له: أكلت (س97) جبنا؟ قال: نعم، وأكلت بلوطا؟ قال: نعم، قال: تغرغر برب العنب دفئا، ففعل فبرئ.

57 - وورد إنسان، يذكر أنه يجد ما كان يجده الأخر، قال: أكلت بلوطا وجبنا. قال: لا، قال: وخالفت شرب المياه، قال: لا، قال: ففجر في الأكحل، وتغرغر برب التوت.

58- [وورد إنسان، يذكر أنه انقطع صوته، قال: تغرغر بماء التين مع عود السوس، واحتجم في النقرة، ففعل، فبرئ أ<sup>184</sup>

25- وورد رجل، يذكر أنه انقطع صوته، فقال له: كيف كان صوتك قبل هذه النزلة 185 قال: كانت بي بحة لازمة، قال: كان صوتك قبل نفسك، فقد فقدت صوتك. قلت: (س98) يا عم، أعرك الله، كيف هذا؟ قال: أما ترى أوداجه قد ظهرت، وجسمه ناعم غض، وهو يشهد أن أنابيب رئته امتلأت بلغما لزجا، ومزماره أضعفته حرارة الدم، ودماغه ضعف عن حمل الأخلاط، وجميع هذه الآلات للصوت، قلت: فلو عوني من أين كان يبدأ بمداواته؟ قال: لا يبرأ أبدا، قلت: هل من علامة يستدل بها، إذ عقلي يقصر عن الفراسة، في هذه العلة ؟ قال: نعم، إذا رأيت مثل هذه العلة، فامره أن يستلقي على ظهره، ويتكلم، فإنك تسمع

<sup>184</sup> سقطت من ح.

<sup>185</sup> ح: العنة .

كلامه صافيا، وحلقه أجمل ما كان، فإذا رأيت مثل هذه العلة، فإياك وعلاجه، فإنه لا يبرأ أبدا (س99) .

60- وورد رجل، فذكر أن ابنه انقطع صوته، وبع، وضاق نفسه، ولا يقدر أن يتكلم، فقال: كم سنه؟ قال خمس وعشرون سنة، قال: أكان محموما أو مبرسما؟

قال: نعم، قال: ورم حلقه؟ قال: لا، قال: في عقله تخبل؟ قال: نعم، قال: اغسل أكفانه، فإنه هالك إلى خمسة أيام من يومه، قلت: أبقاك الله، ما هذا؟ قال هذه الذبحة التي لا تلبث، لأنها غير ورمة، [ب 32] وانبعثت من الدماغ إلى آلة التنفس، فهي تضارب الطبيعة حتى تتحصر، فتخرج النفس إذا ضيقت عليها، قلت: فلا علاج لها؟

قال: لو كان الحلق ورما، ولم يكن الدماغ محجوبا، يفهم جميع ما يقال له، ولم يكن مما لاز مَهُ (س100) كان يبرأ بالغراغر، وفتح عرق الأكحل في اليمين، وفتح القيفال في الشمال، في يوم واحد.

61 - وورد رجل، فذكر أن ابنه يجد انقطاع صوته، وضيقا في نفسه، وظلاما في عينيه، وبه وجع لازم تحت ضلعه اليسرى، فقال: هو ملازم فراشا؟ قال: نعم، قال: التفت لخده الأيمن، فإن رأيت فيه شيئا أحمر كأنه وردة، أو على حاجبه الأيسر شيء أحمر يشبه الحاجب، فنهض، ثم أتى وقال: نعم، وجدت في خده كأنه من قرصة فاحمر الموضع، قال: اغسل أكفانه فإنه يموت ليلته هذه، فكان كما قال.

62- وورد رجل، فذكر أنه يجد صداعا (س101) في رأسه، وبحة في حلقه، وضيقا في نفسه، لا يقدر أن يبتلع ريقه من غير حمى، ولا موم، فقال: اذهب فادخل الحمام، فاخرج منه في غير دهنه. فقال: موته إلى ثمانية أيام، فكان كالذي قال، قلت أحمله عنك؟ قال: نعم، على ما وصفته من الدلائل، إن شاء الله.

#### المجلس السادس والعشرون في السعال

63 - وورد رجل، فذكر أنه يجد سُعالا شديدا، فقال: تنفث شيئا؟ قال: لا، قال: بدأت هذه السعلة مع حمى حادة؟ قال: نعم، قال: خذ (س102) من تلبينة النخالة، في كل يوم قدر نصف رطل، وألق عليه أوقية من سمن بقري، ومثله سكرا مسحوقا، واشربه، تبرأ، ويكون الغذاء باللحم السمين، والفول، وبالبصل، ففعل ذلك، فبرئ.

64 - وورد رجل، فذكر أن به ضيق نفس مع سعال شديد، ينفث أشياء ملونة منها، خضر، وحمر، وصفر، فقال: في النفث رائحة؟ قال: لا أدري، فقال: اذهب فأسخن 186 شقف فخار، فإذا نفثت، ألقيت النفث في الشقف، وأمر 187 أن يشم فإن وجد عليه كرائحة الرؤوس المشوطة 189 أو الجلود المحرقة

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup> س؛ فاسحق.

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup> بدأ يقى سبحة أ

<sup>188</sup> أ: يشتم .

<sup>189</sup> ح: المُشوية .

[فعرفني] 190 وقد يوجد عليه رائحة نتنة كالجيفة، فعرفني بما تجده من الرائحة، فغاب [ب 33] ساعة، ثـم قـدم (س103) فقال: كأنه جلد ألقي في النار، [و] 191 يشوط، قال: تشرب شراب الزوفا، مع زبد البقر الخالص، سبعة أيام، ثم تأتي، فأتى، فقال: فكيف تجد نفسك؟ قال: فتر السعال، وكثر ضيق النفس، قال: خذ من أصل البسباس، وأصل الكرفس، وأصل السريس، من كل واحد قبضة، اطبخ الجميع في خمسة أرطال [من] ماء حتى ينتقص النصف، ثم يمرس، ويصفى، ويشرب [منه]192 مع شراب المخيطا أوقيتين في كل يوم، وتأتي، ففعل [ذلك]، تـم أتى، فقال: كيف تجدك؟ قال: ضعفت قوتي، حتى لا أقدر أن أتصرف، قال هل تجد هذيانا، أو أحلام سوء؟ قال: نعم، أتمني أن لا (س104) أرقد، لشدة أحلام السوء. فقال لي: التفت بدنه، وانظر إلى أظفاره، فنظرت، فإذا بها قد تصفحت 193 فقال له: لا تعالج نفسك، واكتب، وصبيتك، فإنك لن تبرأ، قلت: وما الدليل على ذلك؟ قال: هذه علة يقال لها الذبول، قلت وهل تشبهها علة؟ قال: نعم، الذبول ينقسم ثلاثة أقسام، فهذا أحدها، وذبول آخر يقال له ذات الرئة، وذبول آخر هو ذوبان شحم الكلي، والكلى مهلكة [فاعلمه]194

<sup>&</sup>lt;sup>190</sup> ريادة مي أ .

ا<sup>اا</sup> ريادة من أ .

<sup>&</sup>lt;sup>192</sup> ريادة من أ .

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup> س ب ج: تصحفت

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup> لست في س ب خ

# المجلس السابع والعشرون [في السعال] 195

65- ورد رجل، فذكر أنه يجد سعالا يابسا (س105) يصيبه بالليل، ولا يصيبه بالنهار، فقال: تأخذ من لعوق الخشخاش، فتشرب منه، في كل ليلة نصف أوقية، وتشرب عليه ماء التين مع عروق السوس 196 والغذاء، لحم سمين، مع الفول، والحمص، والزيت العذب.

66 وورد رجل، فذكر سعالا، مع ضيق نفس، مع نفث شديد، قال: خذ من الضومر آن قبضة، ومثله من أصل البسباس، ومثله فوذنجا نهريا، ومثله عروق السوس 197 اطبخ الجميع، واشرب منه في كل ليلة كأسا، فبرئ. قلت: أحمله عنك، فقال: أصعب ما رامت الحكماء، السعال، لكثرة أجناسه، وتشابه بعضه ببعض، قلت: (س106) كيف ذلك؟ [أ 52 ظ] قال سعال من برد، وسعال من رطوبة، وسعال من يبوسة، أوسعال من خارج وسعال من داخل] 198 وكل واحد [ب- 34] منها يشبه بعضه بعضا، ولكني أصف لك ما ثبت عندي من كل معال، مع صفاته، وأدويته في الكتب كثيرة [جدا]، فأذكر منها ما جربته على عمري [إن شاء الله]

<sup>195</sup> ليست في أس.

<sup>&</sup>lt;sup>196</sup> س ب ج: عود السوس .

<sup>197</sup> س ح ب: عود السوس.

<sup>198</sup> س ب ح: وسعال من داحل وسعال من حارج.

<sup>199</sup> زيادة من أ .

67 - وورد رجل، فذكر أنه يجد سعالا شديدا، مع حلاوة في فمه، مع عطش، مع رائحة على 200 عرقه، فقال له: تأخذ من الحمص المقلو بالملح والفلفل، وتأكل الحوت المملوح، والبلوط، والخل، ففر غنا 201 من قول، فلما غاب قلت: ما هذا؟ قال: هذه سعلة رطبة ولدتها حرارة دم، وقوة (س107) في الطبيعة، والحلاوة دالة على الدم، والعطش دال على الحر، قلت: فالحوت المملوح ما يفعل؟ قال هو قليل الغذاء، والملح الذي فيه مجفف، فلذلك دللته عليه. فما دام عليه إلا نحوا من يومين، وبرئ.

فأول أدوية للسعال اليابس، تلبينة النخالة بالزبد، وبرر الكتان المقلو، وحب السعال، ونقيع التين، وعرد السوس، ونقيع الأصول مع لعوق الكثيرا، ولعوق الأصماغ، والفانيد بالزبد، وشراب الزوفا، وشراب المخيطا، ولب بزر القرع، ولب بزر البطيخ، وللسعال الرطب، لعوق الرمان، والفول، وتلبينة اللوز، مع (س108) السكر، والعسل، والشهدانج 203 [والقنب] المقلو بملح، فهذه كلها تعالج السعال.

68- وورد رجل، فذكر أنه يجد سعالا يأخذه، فإذا بدأ به، يجد كأن [في 204 مجاري نفسه دبيبا، وتأخذه لذلك رعدة. قال: كم مرة تصيبك في النهار؟ قال: ربما أصابتني أربع

<sup>200</sup> ت ج: في ،

<sup>201</sup> س ح ب: فقرع .

<sup>202</sup> أ: العروق .

<sup>.</sup> الشهدانح و  $^{203}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>204</sup> زياد ة من أ .

مرات، أو أكثر، أو أقل، قال: إذا فترت عنك السعلة تجد اختلاجا في جميع أعضائك؟ قال: نعم، قال: خذ كبد كبش، ولفه في صعتر بغير ملح، وبيته في الفرن 205 في قدر جديد، فأصبح، أصبح، اسحقه، ونخله، وأضف إليه ربع أوقية من الصمغ العربي، والإنجبار، ومثله تلبينة القمح، ثم اشرب منه [في] 206 كل يوم أربعة دراهم، بماء البرباريس أو ماء (س109) الهندباء، ففعل ذلك، فأتى شاكرا. قلت: يرحمك الله، ما هذه السعلة؟ و[أ52 و]هذا الدواء لم أسمعك قط حددته لغيره، قال: نعم، [اليوم] 207 لي خمسة وثلاثون عاما، لم أر هذه العلمة، [ب نعم، [اليوم] قل: تزكم حدث في الرئة، فربما تنقب لذلك التزكم، فإذا نزل عليها الصمغ، مع حرق الكبد، مع الإنجبار، سد ذلك الثقب، وهذه العلة خارجة عن الطبيعة، وقليلا ما تحدث. قلت: رضي الله عنك، بم يستدل عليها؟ قال: برعدة تأخذ (صاحب السعال) 208 وإذا سكنت، اختلج جميع بدنه فتعلم تأخذ (صاحب السعال) عليها ما يفعل (س110) هذا؟

قال: لا، قلت: أحمل جميع هذه [العلل] عنك؟ قال: نعم.

<sup>&</sup>lt;sup>205</sup> أ: الفرق .

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup> زيادة من أ .

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup> زيادة من أ.

<sup>208</sup> أ المسعول .

# المجلس الثامن والعشرون في القيء [والمعدة]

69- ورد رجل، فذكر أن له ابنة بكرا، وأنه يحدث عليها في كل شهر قيء عظيم لا يتماسك 209 في جوفها شيء، فقال: كم لها من السن؟ قال خمسة عشر [عاما]، قال: لا تعانها، فإنها تريد أن تحيض.

70- وورد رجل، فذكر أنه يجد قيئا عظيما، مع حر في الجوف، ولا يتمالك [عن] 210 شرب الماء، فإذا وصل إلى المعدة تقيأه. قال: أباردا يخرج، أم حارا؟ قال: باردا (س111)، قال: خذ قشر الفستق البراني، فاطبخه في الخل، ثم خذ من السنبل، وورق الورد، من كل واحد در همين، ومن المصطكى مثله، اسحق الجميع، واشرب منه زنة در همين مع، أربعة دراهم من ذلك الخل المقدم ذكره، تبرأ. قلت: أحمله عنك؟

قال: نعم، إذا ميزت هذا القيء، فإن القيء ضروب كثيرة، و[له] 211 أسباب غزيرة 212 منها، قيء من صفراء، وقيء من بلغم، وقيء من الرطوبة والبلة، وقيء الحوامل من النساء، وقيء الجواري عند بلوغهن، وقيء الأطفال.

[1] فأما قيء الصفراء، مما ذكرنا، فيعانى بقشر الفستق، والخل، ورب السفرجل، ومربا السفرجل، ومربا التفاح

و209 أ يتمالك .

<sup>210</sup> ريادة من أ .

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup> زيادة من أ .

<sup>212</sup> ج: متعددة . ب س: أسباله متعددة

(س112)، وشراب التفاح، وشراب النعنع، وشــراب حمــاض الأترج.

[2] وأما القيء البلغمي، فيعانى بمربا الورد، مع السنبل، والمصطكى، وشراب الـورد، وطبيخ رؤوس الـورد، مع المصطكى، والكمون المسحوق في البيض (النيمرشت) 213 وماء قشر الفستق، مع ماء النعنع، مع شيء من سكر.

[3] وأما [القيء] من البرد، فبجميع [أ 51 و] المعجونات الحارة، [ب 36] كالفلافل<sup>214</sup> والأنيسون، والكمونية، وما جرى هذا المجرى.

[4] وأما قيء الحوامل، في ابتداء الحمل، فلا شيء ينفعهن إلى أن يتحرك أو لادهن.

[5] وأما قيء الأطفال، إذا لم يكن مفرطا، فلا تعالجه، لأنه يدفع الطبيعة، لوجه لبن الأم، وربما تجبن في (س113) المعدة، فيدفع لذلك، لتتقوى المعدة، ويتسع الصدر، فإن أفرط، فيعالج برب السفرجل، وماء التفاح القارص، وماء الرمانين، وتحمس 215 الأم غذائها بالفراريج الرخصة، بالخل، والتوابل، وما جرى مجراها.

71- وورد رجل، فذكر أنه يجد وجعا في معدته، فقال: كيف شربك للماء؟ قال: [أشرب الماء] كثيرا، قال: اشرب ذبيد ورد عشاريا، مع ماء قد طبخ فيه كمون، فبرئ.

<sup>&</sup>lt;sup>213</sup> س ح ب: الحقيف.

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup> ب ح: القلمل.

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup>س: نحس ، أ: نحس .

72- وورد رجل، فذكر أنه يجد وجعا في معدته، فقال: كيف شربك للماء؟ فقال: لا أشرب ماء، فقال له: اشرب [زنة درهم] 216 من شخزنايا، ثمانية أيام، بماء حار، [ففعل]، فبرئ (س114) قلت: أحمله عنك [رضي الله عنك] 217 قال: نعم، [احمله عني]، وأنا أعرفك أن أوجاع المعدة، ينفعها ما ذكرت، وما يُذكر، (الفوذنج الجبلي، إذا شرب بالماء، نفعت، وزهر الإكليل أيضا، والخزاما، إذا شربت بالماء، نفعت، وزهر الإكليل أيضا، والترياق المربع، وجوارش الكمون، وجوارش الأنيسون، وهذه كلها تنفع من أوجاع المعدة.

73 - وورد رجل، فذكر أنه يجد في معدته صفارا، فقال: كيف تجدها؟ قال: أسمع لها غطغطة، قال: [كيف] تجد اللعاب في فمك؟ قال: كثيرا، قال: خذ من الشيح الإرميني درهمين، اسحقه، وألق منه في بيضة درهما، واشربه على الصوم (س15)، قلت: أحمله عنك؟ قال: نعم، مع ما أصفه لك، وذلك أن العلقم إذا أخذ طريا فعصر ماؤه، ثم أخذ منه وزن درهمين مع أربعة دراهم من خل وشرب على الصوم نفع للصفار. وإذا أخذ الإفسنتين، فسحق، وأخذ مثله من القنب، وشرب بالخل، نفع من الصفار، وإذا أخذ من المازريون المنقع في الخل، وشرب على الصوم، مع الخل، وشرب على الصوم، مع الخل، نفع من الصفار، إن شاء الله.

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup> أ: درهما .

<sup>&</sup>lt;sup>217</sup> ريادة من أ س .

<sup>218</sup> س ب ح: إذا شرب الفودنج الحبلي بالماء نفع .

74 - وورد رجل، فذكر [ب 37] أنه يجد فسادا في معدته، مع صفرة في لونه، مسع 219 [51] طحال جاس، فقال له: أكانت بك حمى حادة؟ قال: نعم، قال خذ من الحرف شالات أو اقي، وألقه في (س116) نصف رطل من خل حاذق، مع أربع أو اقي من أشكورية الحدادين، وتبقى في الخل ثلاثة أيام بلياليها، ثم يخرج الحرف، وقد شرب قوة الخل، وقوة الخبث، فجففه، واشرب منه قدر أربعة دراهم، بماء بارد، ففعل ذلك، فبرئ.

75 - وورد رجل، فذكر أنه يجد طحالاً مع صفرة في لونه، فقال: تجد مع ذلك فساد المعدة؟ قال: نعم، فقال له: افتح الأسيلم، وأرسل من الدم ما قدرت عليه، ثم اشرب أصل الكبر بالخل، أياما فإنه دواؤه.

76- وورد رجل، فذكر طحالا، مع إطلاق في الطبيعة، مع سوء الهضم.

فقال،: خذ ذبيد الورد العشاري، فاشرب منه في كل يوم (س117) زنة مثقال، بأوقية من شراب سكنجبين عسلي، مع ثلاث أواقي من ماء بارد، فحملت ذلك عنه وقلت: أين هذه الفتوى مما مضى؟ فقال لي: أين سؤاله مما سأل غيره؟ قلت: أحمله عنك؟ قال: نعم، وإذا أخذ رماد شجرة الطرفاء، وشرب منه مع الزيت، أربعة أيام، نفع لهذه الصورة، فاعلمه.

77- وورد رجل، فذكر أنه يجد في فم معدته كأنه قد تعقد 220 له فيها شيء مثل التفاحة، في قدها، فقال له: كيف

<sup>21</sup>º سقطت هما ورقة من أ .

<sup>220</sup> ب تعنق , ح تعمل .

تجدها على سطح البدن؟ قال: كما أجدها داخله، فقال: كم لك بذلك؟ قال نحو من عامين، إذا كان البرد اشتد، وجعها، وورمها (س118)، فقال له: خذ من [أصل] 221 الخطمي شيئا، فقطعه دقا، ثم اطبخه بما يغمره من الماء، فإذا طبخ، ألق عليه شيئا من نخالة القمح، ولحمله على ذلك الورم سبع ليال، ففعل ذلك، شم أتى فذكر أنه تلين، فقال: له هل يزول إذا جعلت عليه أصابعك؟ قال: لا، قال: فلا علاج له، لأنه فتح حدث عن قيء، ومالت إليه الرطوبة، ثم تحجرت، فلا دواء له [ب38].

78- وورد رجل، فذكر أنه يجد على فم معدته عقدة، إذا جعل أصبعه عليها، تصير إلى فوق، وإلى أسفل، فقال له: هي من لون البدن؟ قال: نعم، قال تشق، فإنها سلعة تعقدت من بلغم، فشقها، بمحضري، وملأ الشق بالصيبر، والشيان (س119)، ودقاق اللوبان، فبرئ، ولم يتقيح مكان الشق. فحملته عنه، وفعلت أنا بعده هذا، فرأيت خيرا.

79 - وورد رجل، فذكر أن معدته، إذا أكل شيئا حمض في معدته، وصار كأنه خل، فلا تزول تلك الحموضة حتى يتقيأ، فقال له ضعف كبدك، ولا يكون مثل هذا، إلا لضعف الكبد، ولكن خذ أوقية من ذبيد ورد عشاري، فاشربه بماء السريس، تبرأ.

90- (وورد رجل، فذكره مثل ما ذكره الأول، إلا أنه لا يتقل فقال له: خذ من جوارش الأنيسون، فاشربه عشر ليال عند النوم، ففعل فبرئ.

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup> زيادة من س ح .

81- وورد رجل، فذكر أنه يجد مرارة في فمه، وتبرد معدته. فقال: كيف (س120) شربك للماء؟ فقال: لا أشربه كثيرا، قال: فاشرب مربا ورد عسلي شمسي، مع مصطكى وسنبل، افعله أياما، ففعله، فبرئ)

92- وورد رجل، فذكر أنه يجد حرا مفرطا في جميع بدنه، مع برد يصيبه في أكثر الأوقات، وقد اصغر بدنه ووجهه، فقال: للحر والبرد أوقات؟ قال: نعم، يصيبني من الظهر للعصر، ومن الفجر إلى أول البزوغ، قال: كم لك بهذا؟ قال: شهران، قال: اشرب شراب الإفسنتين، مع الهندبا أياما، وأراك بعد ذلك. فلما انصرف قال: هذا هالك لا محالة، قلت: كيف ذلك؟ قال: ضعف كبده، ورشح مراره، والطبيعة تغالب المرض، حتى يغلبها المرض، فيهلك (س121)، وهذه الحمى الطبيعية، الدالة على الموت، إذا شهد اليرقان، وضعف الكبد، وهذه الحمى هلاك العليل، ويعرف قرب هلكه من بعده، إذا تلاعبت النوبة، تبدأ ليلا، ثم ترجع نهارا، [ثم ترجع ليلا، فإذا بدأ به ذات الجنب أو شوصة، فموته من يومه إلى أربعة أيام، فاعلمه.

-83 وورد رجل، فذكر يرقانا] 223 [ب 39] قد اصفرت منه عيناه، فقال له: كيف معدتك؟ قال: نأكهل، قال: وكيف طبيعتك؟ قال: معتدلة، قال له: نق المعدة بالسكنجبين العسلي، واشرب أقراص الكبر، تبرأ، ففعل، فبرئ، وأتى شاكرا. قلت:

<sup>&</sup>lt;sup>222</sup> الفقرتان 80 و <mark>81</mark> ساقطتان من ح .

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup> فقرة سقطت من ح .

أحمله عنك؟ قال: نعم، وأنا أقول لك<sup>224</sup> إن جميع علل (س122) الكبد ينفعها ذبيد الراوند، وذبيد الورد، وذبيد الكركما، وشراب الأميرباريس، وأقراص الراوند، وأقراص اللك، والشخزنايا، في بعض العلل، ولاسيما السدد التي تحدث فيها.

## المجلس التاسع والعشرون، في البطن

- 84 ورد رجل، فذكر أنه يجد وجعا في بطنه، واختلافا بدم، وتقطيعا في أمعائه. فقال له: كيف شربك للماء؟ قال: كنت أشربه فيما مضى كثيرا، ثم سكن عني، قال: خذ من شراب الأصول أوقيتين، ومن سمن البقر الخالص أوقية، ومن الحرف نصف أوقية، تسخن (س123) الشراب، والسمن، وألق عليه الحرف، واشربه، وكمد البطن بالبابونج، مطبوخا سخنا، تبرأ، فكان كذلك.

- 85 وورد رجل، فذكر أنه يجد في بطنه وجعا، وفي مخرجه، ويختلف بشيء يشبه المخاط، مع قليل دم، ويختلف في يومه وليلته أزيد من عشرين مرة، فقال له: تجد [في المعدة] ثقلا أو وجعا؟ قال: لا، قال له: خذ من دقيق الدرمك شيئا، فاصنع منه حريرة، وألق عليها شيئا من السمن، وألق مع ذلك السمن قليل قير، واشربه مرتين، تبرأ، فكان كذلك.

86- وورد رجل، فذكر له أنه (يصيبه وجع في بطنه، واختلاف بدم، ووجع في المخرج، وضربان فيه) 225

<sup>224</sup> انتهى السقط الموحود في أ .

<sup>225</sup> س ب ح يحد وجعا في مطنه واحتلافا بدم ووجعا في المحرح وضربانا فيه .

(س124)، فقال كمد بطنك بالشونيز 226 المطبوخ، واجعل على المخرج بصلة بيضاء مشوية في غضا، معجونة بسمن، اجعلها وهي سخنة، افعل ذلك ثلاث مرات، تبرأ، فكان كالسذي ذكر. فقلت: أحمله عنك؟ قال: نعم، مع ما أصف لك، شحم الدب، يحتقن به، ينفع [من الوجع والزحير، ودهن الخروع، وورق الكراث، مع السمن في الحمام، ينفع] 227 لجميع أوجاع المقعدة، وشحم الدجاج، مع نخالة دقيق القمح، إذا تضمد بسه، وإذا دخل صاحب الزحير [ب 40] الحمام، فمد بطنه على الرخام، نفعه ذلك نفعا شديدا.

## المجلس الموفى ثلاثين، في المقعدة (س125)

-87 ورد رجل، فذكر أنه يجد وجعا في المقعدة، ينفد إلى مائدته، مع اختلاف شيء كأنه القريصي، فيه قليل دم، فقال: أذلك الدم في أول الغائط، أو في آخره؟ قال: [أ- 54 و] ليس لي غائط، إنما أنزل بشيء كالقريص، فقال: اشرب شراب الأصول، مع سمن بقري، مع حب حرف، تسخن الشراب، مع السمن، وتلقي عليه الحرف، وتشربه، وتكمد المقعدة، والمائدة بالشونيز 228 مع دقيق البابونج، واغتذ بكل دسم مطلق للطبيعة، تبرأ، فبرئ.

الشيسار .

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup> سمطت من ب.

<sup>&</sup>lt;sup>228</sup> أ: الشيستار .

98- وورد إنسان<sup>229</sup> فذكر وجعا دائما في المقعدة، لا يقدر أن يجلس عليها، وضربانا فيها، فإذا دخل الخلاء لحاجة (س126)، وجد ورما في الطوق، فقال: كيف تجد الطبيعة؟ قال: لينة، فقال: احتقن بالسمن البقري، وكمد من خارج بدقاق البابونج مع البنترقة 230 فبرئ على مكانه.

99 - وورد رجل، فذكر أنه يجد في مقعدته كأنه على منها قطعة رصاص، من الثقل، حتى لا يقدر أن يمشي. فقال: أورم الطوق؟ قال: نعم ورما قليلا، قال: خذ من العلقم درهما، ومن شحم الكلى مثله، ومن الملح الأندراني 231 مثله، اصنع منه حقنة، احتقن بها في الليل، وادهن الطوق بقير مقصر قد حل في شيرج، افعل ذلك مرتين، تبرأ.

90- وورد رجل، فذكر [أنه يجد] 122 الورم في الطوق، ولم يذكر ثقلا. فقال: كمده (س127) بدقيق الفول معجونا بالسمن، أو شحم الدجاج محكوكا في الرصاص، ففعل، فبرئ.

#### المجلس الحادي والثلاثون [في المقعدة]

91- ورد إنسان، فذكر أنه يجد في المقعدة وجعا وورما، وله في طوق المقعدة تأليل، كأنها حب العنب، فقال: أتدمى تلك التأليل؟ قال: نعم، غير أن دمها قليل، إنما تدمى عند اغتسالي

<sup>.</sup>  $_{-}$  س  $_{-}$  ح رجل

<sup>.</sup> Bontronca – <sup>230</sup> . س ب البيرية ح: البيرة .

<sup>.</sup> ح: الداري . ح: الداري . الداري . -231

<sup>232</sup> ريادة من أ .

من الغائط، قال: افتح الباسليق، وأرسل من الدم رطلا، واشرب المقل بماء قد طبخ فيه أقماع الورد، تبرأ إن شاء الله.

92- وورد رجل، فذكر أنه يجد ثآليل تدمى (س128) أبدا، وربما جفت [ب 42] في بعض الأوقات من السنة. فقال له: إذا جفت تجدها؟ قال: نعم، صغارا جافة. فقال: خد من السك الممسك أربعة دراهم، ومثله من طباشير جلال، ودرهمين من مقل أزرق، يدق كل واحد على حدة، ثم (يسحق) 233 ويشرب على ريق النفس، سبعة أيام، تبرأ، فأتى بعد رابع، وهو يشكر.

قلت: أحمله عنك، رضي [أ 54 ظ] الله عنك، قال: نعم، وأنا أخصك فيها بشيء جربته على عمري، فما صنعته لأحد إلا شكر، يؤخذ سلخ حية، ويلقى عليه ما يغمره من الزيت، في مقلى نحاس، ويقلى حتى يحترق السلخ، فإذا احترق، [و] دهنت الثآليل بهذا الدهن، فإنها تجف.

ومما (جربته) <sup>234</sup> (س129) في الشقاق، مع ورم الطوق الذي يشبه الثآليل، وذلك أن يؤخذ من الباذنجان الكبار الصفر التي ترفع للزريعة - خمس، ويؤخذ من الزيت العذب رطلان، فتشق الباذنجان، وتلقى في الزيت أربعة أيام بلياليها، ثم تقلى بعد، فإذا احترق الباذنجان، أخذت ذلك الزيت، وطرحت

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup> ح: يحلط .

<sup>214</sup> ريادة مي سي أ

(عليه لكل رطل من القير الأصفر أوقيتين) 235 ويرفع، ويدهن من هذا الدهن المَخْرَجُ، لجميع علله، فيبرأ بحول الله، وقوته.

## المجلس الثاني والثلاثون [في المقعدة]

93-وورد رجل، فذكر أنه يجد في مقعدت ثولولا (س130) واحدا كأنه بلوطة صغيرة قاسحة، لا تدمى إلا في أيام الربيع، فإنها تصير رخصة؛ إن مسها بشيء من ثيابه أو يده أدماها، وفي غير أيام الربيع لا تدمى. فأمرني أن أراها، فكشفت الرجل، فإذا بها متعلقة، مائلة إلى السواد، فقال لي: كيف هي من الطوق؟ أمما يلي داخله أو مما يلي خارجه؟ قلت: مما يلي خارجه، قال: لا غنى لك عن قطعها وكيها، ففزع الرجل، وقال: عسى بألطف [من هذا]؟ فقال: لا غنى [لك]، فقال: اقطع، فأخذ المقراض أو هو حديدة] طويلة بسيطة مثل الذي يحلق بها الوطأ بجنجالة، فأحمى أطرافها، وقطعها بها محمية، فكان (س 131) قطعا وكيا، إب 42] وحمل على مكانها شحم كلى تيس، مع طعم جوز محرق فكان، برؤه، وقطعتها أنا، بعد ذلك، بمبضع، وكويتها، فكان الكي بعد القطع، وبرئ.

94- وورد رجل، فذكر أنه يجد ثؤلولا في الطوق، كبيرا كحبة العنب، فقال: يدمى؟ قال: لا، قال كم لك بها؟ قال نحو من عامين، فقال: لم تدم [لك] ؟ قال: لا، قال: تبرأ، إذا صنعت ما أحده لك، وذلك أن تأخذ خيطا مفتولا من مثنان،

<sup>&</sup>lt;sup>235</sup> س ب ح: على الرطل منه أوفيتين من شمع أصفر .

فتربطها به يومين <sup>236</sup> وليلة، فإنها تنقطع، وتدهن الموضع بشحم الكلى، مع حراقة حرير، تفعل ذلك سبعة أيام، تبرأ إن شاء الله [أ 63 و].

95- وورد رجل، فذكر أنه يجد في داخل المخرج (س132) شيئا كأنه حب القنب، لا يغتسل إلا وتدمى يده، وربما ورم الطوق وخرج، ولا يقدر أن يضمه. فقال: كم لك منذ تجد هذه العلة؟ قال: منذ نحو من عامين.

قال: افتح عرق الباسليق [من اليمين، وأخرج من الدم قدر رطل فإذا مضت ثمانية أيام، افتح الباسليق] 237 من الشمال، وأخرج من الدم [أيضا] 238 رطلا، واشرب المقل مع المصطكى، في مربا الورد، سبعة أيام. ففعل ذلك، فبرئ، فقلت أحمله عنك؟ قال: نعم، واعلم أن المخرج عضو طبعه الحرارة، واليبوسة، وأنه مجرى الأثفال، وأنه يخرج [عليه] ثفل نضج، وثفل غير نضج، فالنضج يصلح العضو، وغير النضج يفسد العضو، فأول ما يتوقى، أكل البلوط، والشاه بلوط، والزيتون، والجزر، والسفرجل، فهذه (س133) ربما تغافل عنها الإنسان في مضغها، وازدردها على غير مضغ، فإذا دفعتها الطبيعة في مجرى الثفل، سلخت بعض الأماكن، [إما] في الطوق، وإما في مجرى الثول، سلخت في البواب، ولدت حرقة شديدة عند خروج البراز، وكذلك تفعل أيضا في الطوق، فعلاج هذه الحرقة إذا البراز، وكذلك تفعل أيضا في الطوق، فعلاج هذه الحرقة إذا البراز، وكذلك تفعل أيضا في الطوق، فعلاج هذه الحرقة إذا المسح

<sup>&</sup>lt;sup>236</sup> س ب ح: يوما .

<sup>&</sup>lt;sup>237</sup> سقطت من س ب ح .

<sup>&</sup>lt;sup>238</sup> زيادة من أ.

بشحم الدجاج، والبياض بمخ البيض، ومخ ساق الشاة مع دهن ورد.

96- وورد رجل، فذكر أنه يجد شقاقا في الطوق، عظيما، لا يخرج البراز عنه إلا بعد رطل من الدم، وأكثر، وقد (ضعفت حالته) 239 واصفر لونه. قال: كم لك بذلك؟ (س134) قال نحو من عامين [ب 43]. قال تأخذ من العنزروت درهما، ومن الشيان مثله، ومن الصبر مثله، ومن السماق مثله، يسحق الجميع وينخل، حتى يكون كالكحل، ثم [يضمد] 240 ويجعل منه في ذلك الشقاق، وتلين، قبل ذلك، الطبيعة باللبلاب والخبازى وشبه ذلك، ففعل ذلك، فبرئ. قلت: أحمله عنك، قال: نعم، لكل شقاق، وفي كل سن، وفي كل زمان.

97 [وورد رجل، فذكر أنه يخرج برازه، وأكثره دم بغير حرقة ولا وجع، فقال: يصيبك عند الطبيعة كأنه قلق [أ 63 ظ]، وكأن في السرة وجعا؟ قال: نعم، قال: هذا سحج معاء، تأخذ من البزرقطونا مع الإنجبار المسحوق، فيشرب بماء لسان (س135) الحمل، ففعل ذلك فبرئ [241]

98- وورد رجل، فذكر أنه يجد وجعا شديدا في سرته، ويجد مع ذلك عصارا عظيما، حتى إنه تسترخي مقعدته، وأنه يتعلق من مخرجه شيء يشبه مصران الكبش، فإذا فرغ من البراز، واستنجى، رد ذلك بإصبعه. فقال له: كم لك بهذه الحال؟

<sup>&</sup>lt;sup>239</sup> س ب ح: ضعف .

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup> زيادة من أ .

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup> ساقطة من ح .

قال: خمسة عشر يوما، فقال: أكنت محموما قبل هذا بحمى حادة شربت بسببها ماء كثيرا ؟ قال: نعم، قال: أحدث عليك قبل هذا انطلاق؟ قال، نعم، قال: اسأله 242 إذا خرج ذلك من المقعدة، لو قرصه 243 إن كان يوجعه 244 أم لا، فمضى وغاب ساعة، ثم عاد فقال: لو قطع لم آلم، قال: (اغسل أكفانك (س136)، انقطع أو لم ينقطع، كان مغص في المعاء، وتقطيع في المعاء، حتى تقطيع بعض أغشية المعاء، وهو شحم، ولا علاج له، فإذا برز فالتفته بأماراته، فإن كان شحما، ولا يوجعك، فاقطع بالموت إلى عشرة أيام) 245 قال: بما أتغذى؟ قال: بكل دسم، كالشحم، والبيض بغير خل، وتحتمى من كل مولد للرياح، كالفول والفجل واللفت والخردل وامسح المخرج بشحم إوزة مع دهن ورد. قلت: أحمله عنك، قال: نعم، وأنا أزيدك أن جنس هذه العلة لم ينصه جالينوس إلا في كتاب واحد وهو كتاب الميامير، وسمى الذي يخرج منه: مُصرر انَّة الشَّحْم، وذكر في كتاب المعدة أنه سمى (س137) استرخاء غشاء البواب. فلما مضى [ب 44] عشرة أيام، هلك ذلك الإنسان. قلت: فإن كانت الحالة دون ذلك فيم أقابله؟ فقال: بسويق النبق، مع صمغ عربي، وتكمد المقعدة بالبصل المشوي، مع السمن، إن شاء الله تعالى.

<sup>242</sup> س ب ج: انظر .

<sup>&</sup>lt;sup>243</sup> س ج ب: قرصته .

<sup>241</sup> م ب ح: يوجعك .

<sup>245</sup> في أ: (اعسلوا أكمانه، قطعه أم لم يقضعه. كان معصا في المعاء وتقطيعا في المعاء، وهو شحم ولا علاج له . فادهب فإدا برر، فلتلتفته امرأته فإن كان شحما فلتقطعه فموته بعد قطعه إلى عشرة أيام) .

# المجلس الثالث والثلاثون [في العصار]246

99 وردت امرأة وذكرت أن لها بُنَيًّا يخرج صرَّمُهُ من الانعصار، فقال لها: يدمى؟ قالت: نعم، ولا يرجع إلا أن أرده بيدي، فقال: ادهني بطنه ببياض البيض ودُرِّي عليه الريحان المسحوق (س138)، وأسقه شراب الميبة، وأسقه السمن بالعسل في الحمام وأجلسيه في قصرية [أ 55 و] ماء قد طبخ فيه الريحان، والضومران، وإذا حُمل على البطن دقيق الأرز، مع مثله من الريحان، نفع من ذلك، وإن حُمل على المُلتَمَس (زفت) الله. قلت: أحمل عنك جميع هذا، قال: نعم، وإذا طبخ قشر البلوط - الذي يدبغ به الدباغون - في الماء حتى تخرج قوته، السمن والعسل، نفعه ذلك نفعا كثيرا (س139).

## المجلس الرابع والثلاثون [في المقعدة] 248

100 ورد رجل، فذكر أنه بُلِيَ في مَقْعَدَتِهِ بشُقاق عظيم ونَقْخ في الطوق، فقال: كم لك به؟ قال: أزيد من عشرة أعوام، فقال: لا دواء لك عندي، غير أني آمرك بشيء، إن فعلته انتفعت به، قال: قل، قال: خذ ورق الكراث، فدقه، واحمله معجونا إلى الحمام، ثم ادخل البيت الحار، فاجعله في الرخامة

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup> ليست في س أ.

<sup>&</sup>lt;sup>247</sup> س ب ح: زيت .

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup> ليست في س ح أ .

واقعد عليه حتى يأخذك الحمام، افعل هذا سبعة 249 أيام متوالية، ففعله وأتى شاكرا، وقد خفت علته 250 فقال له: لا تترك هذا العلاج سبعة أيام أخرى، ففعل ذلك، فبرئ. قلت: أحمله عنك لهذه العلة، قال: نعم، ولكل علة مزمنة تكون في المَقْعَدَة، من (الإرواح وغيره) 251 (س140).

101 - وورد إنسان، فذكر أنه يجد وجعا في المقعدة، ويجد في الطوق ثقلا، كأن فيه رصاصا، وأنه يجد مع ذلك وجعا في ملتمسه، ويعتصر، فإذا نزل البراز ظهر فيه [ب45] قليل دم، قال: خذ من طعم الجوز ثلاث أواقي، فأقلها في مقلى حتى تسود وتحترق، فإذا صارت كذلك، اسحقها، واعجنها بعسل وسمن، والعقها في يومين، تبرأ، إن شاء الله. فكان كالذي ذكر، فحملته عنه، وانتفع به على يدي، فرحم الله الذي علمنيه، آمين.

102 وورد رجل، فذكر أنه يجد في مقعدته أكالا شديدا، وربما خرج منها دود بيض رقاق كثيرة الحركة (س141).

فقال: كم لك مذ تجدها ؟ قال: منذ عشرين يوما.

فقال: خذ شيئا من العلقم الأخضر الرخص فاغلمه في الزيت حتى يحترق العلقم، وأدخل في هذا الزيت قطنة، واحتقن بها بالليل، ففعل ذلك، فبرئ، قلت: أحمله عنك، قال: نعم، مع ما

<sup>219</sup> س ت ج: تسعه وهو تصحيف .

<sup>250</sup> س ج ب حف عبه دلك.

ا<sup>32</sup>س ب ح الرياح وعبرها .

أصفه لك، [أ 55 ظ] إذا 252 حدث مثل هذا، فخذ من الملح الذرآني نصف درهم، ومثله من الثوم المقشر، واستحقهما في مهراس، ثم ألق عليهما من الحلواء السوداء، غير محدودة، فلتهما فيها، واصنع من ذلك بلوطة يُحتقن بها، فيبرأ العليل، وإن أخذت حبة من ثوم مقشر، وثقب فيها ثقب كثيرة واحتقن بها، فيفا نفع لذلك، ولاسيما للصبيان الأصاغر، نفعا بينا (س142).

#### المجلس الخامس والثلاثون

200- ورد رجل، فذكر أنه يجد في طوق مخرجه - من خارج - أكالا عظيما، ولا يجد من داخل شيئا. فقال: وتجد في العانة مثله؟ فقال: نعم، قال: كم لك به؟ قال: نحو من عشرة أيام، فقال: خذ من الرصاص در هما، ومن الزئبق مثله، ومن الملح مثله، احمل الرصاص على النار، فإذا ذاب، ألق الزئبق، وحركه، ثم ألق الملح، وحركه، واتركه يبرد، فإذا برد، اسحقه على صلاية، وألق عليه من الزيت شيئا، ولا تزال تسحقه حتى على صلاية، وألق عليه من الزيت شيئا، ولا تزال تسحقه حتى يومك مرتين، ففعل فبرئ. قلت: أحمله عنك؟ قال: وهل تعلم ما كان؟ قلت: لا، قال: هذه علة يقال لها القمل، وهي اللاطات، حدثت له، وهذا يعقرها. قلت: فلم لا تخرج في لحيته؟ [ب 46] قال: إذا تم لها عشرون يوما، طلعت إلى اللحية، والحواجب، وأشفار العين.

<sup>252</sup> بدأ السقط ق أ .

قلت: رضي الله عنك، ويَقْعَلُ هذا الدواء في الجميع؟ قال: نعم، ولكن إذا رأيت مثل هذا، وقد أخذت القمل الحواجب واللحية والعينين، فخذ شونيزا، وأقله فيما يغمره من الزيت، وأخمِلهُ على اللحية والحواجب، تهلك جميعا، ويكون ذلك بعد أن تجعل النورة في (س144) ملتمسه، وحيث كان الشعر من بدنه.

#### المجلس السادس والثلاثون

104 ورد رجل، فذكر أنه يجد بشرات تأكله، وإذا حكها جرى منها ماء أصفر، وربما بلغ ذلك إلى الخريطة، قال: تحرقك بعد الحك وترجع؟ قال: نعم، قال: خذ من مخ ساق البقر شيئا، وألق عليه شيئا من رماد الروق، وماء الدقلى، واسحق ذلك كله في مهراس، ثم حك منه المذاكر، وإن شئت خد من الميعة السائلة درهمين، ومن اللوز المر مثله، ومن رماد الروق والمرتك، من كل واحد درهمين (س145) ومن البياض خمسة دراهم، يدق جميع ذلك في مهراس حديد، ويعجن بزيت وخل، ويحك على الموضع فيبرأ.

105 وورد رجل، فذكر أنه ورمت إحدى بيضتي خصيية، فقال: احمل عليها [البابونج أو أحمل الخريطة، كما هي، على بخار] 253 البابونج، ثم قال له: أتجد لورمها وجعا؟ فقال: لا، غير أني أجد لها حرا وقلقا، قال: كم لك به؟ قال: ثلاث ليال، فقال: تنزع محجمة في الآلية بضد، إن كانت في اليمنى، احتجم في اليسرى، وإن كانت في اليسرى، احتجم في اليسرى، احتجم في

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup> سقطت من ح .

اليمنى، ففعل ذلك، فبرئ، قلت: أحمل ذلك عنك؟ قال: نعم، في سن الشباب، وفي ابتدائها، فإذا كان لها (س146) فوق سبع ليال، زاد ذلك الورم مادة تسمى الحمرة، ولا علاج لها إلا بالأفيون مع الخل، أو عنب الثعلب مع البياض، أو الأقاقيا بماء الورد. وحملت ذلك عنه، فنفع الله به، ووفقت عليه.

106 وورد رجل، فذكر أنه يجد قرحة عظيمة ما بين البيضتين، كأنها نبت يحرقه ويوجعه، وقد [ب 47] انفتح فيها جرح عظيم. قال: كم لك به؟ قال: نحو من اثني عشر يوما، فقال: هل نضجت الخريطة أو إحدى البيضتين؟ قال: نعم، فقال: خذ صفرة البيض المسلوق، فتعجن بدهن ورد، ويحمل على المكان وعلى الجرح طعم الجوز، مع الزفت الأسود، تصنع من ذلك لصقة، ويفعل ذلك (س147) مرارا، يبرأ، فكان كالذي ذكر، قلت: أحمله عنك؟ قال: نعم، وإذا طبخ دقيق الفول بالسمن، وحمل، نفع لجميع أورام الأنثيين.

#### المجلس السابع والثلاثون

107 ورد رجل، فذكر أنه يجد في ذكره جُرْحًا كانت في أوله بثرات أربع، ثم اتصلت بعضها ببعض، ثم يطرح قيحا شديدا، وتضرب فيه الثياب فتألمه، فقال: هذه اللقية، والمستعمل لهذه العلة، كل بارد ردَّاع في أول العلة، فإذا بدأت تطرح القيح، فعليك بالدَّيَاخَيْلُون، تحمله أياما (س148)، ثم تحمل بعده الأقاقيا، أو الورد المسحوق، أو المَحَار المُحْرَق 254 أو رؤوس الصَّنَوبَر،

<sup>&</sup>lt;sup>254</sup> ح: المحرق .

وإذا حمل الزفت الأبيض، مع شيء من 255 كلى التسيس، على هذه البثرات حتى تنقى من القيح، ثم حمل الصبر المسحوق على المذاكير 256 برئ ذلك، قلت: أحمل عنك هذا؟ قال: نعم، ما لم تكن فيه حرارة مفرطة، فإن كان فيه حرر، فأحسن علاجها بالإبلنيتائن والرّجلة، وجُرادة القررع، والشرالية 257 تخبط جميع هذه أو واحدة منها، وتحمل على الذكر حتى يبرد، ويبرأ،

208 ورد رجل 258 فذكر أنه حدث في خصييه 259 جرح، ثم عَفَنَ كانه أكِلة، واسود الجلد، وتعلقت (س149) البيضتان بين نَثْن وعَفْن، فقال اكشفهما، فكشف، فإذا بلحم أسود عَفِن يَنْنُ، فقال: أكان [بدأ] 260 فيهما جُرْح أو خُراج أو بتَرة، ودخلت [بها] 261 الحمّام؟ قال: نعم، فأمرني بأخذ الذكور وهي ابرة كالمسلة – فقال إلي 262 انْحُس بها الجلد، وإياك والبَيْض، ففعلت، فما تَقْلَق، وأمرني بأخذ المقص، وقطع كل عَفِن لا يألم، ولا يجري منه دم، ففعلت، فبقيت البيضتان متعلقتين بأعصاب ولا يجري منه دم، ففعلت، فبقيت البيضتان متعلقتين بأعصاب عصيدة، وأحمِلها على الخريطة وهي باردة، وإياك والحر، واعمل ذلك ثلاثة أيام، ففعل [ذلك]، ثم ورد بعد ذلك، وقد زال

<sup>&</sup>lt;sup>255</sup> بدأ نص أ .

<sup>&</sup>lt;sup>256</sup> س ب ح: المواضع .

<sup>&</sup>lt;sup>257</sup> س ب: الشرايلة .

<sup>&</sup>lt;sup>258</sup> أ: إنسان ،

<sup>&</sup>lt;sup>259</sup> أ: حُصاه .

<sup>&</sup>lt;sup>260</sup> ريادة مي أ ,

<sup>261</sup> ريادة من أ.

<sup>&</sup>lt;sup>262</sup> زيادة من س أ .

النّشُنُ والتعفن (س150)، وبقي أحْمر لا عَقنَ فيه، فه المرني أن آخذ شحم كلى، ومثله قلفونيا 263 بيضاء نقية، ومثله دهن شيرج، وأحمل جميع ذلك على النار، فإذا برد، أحمل منه لصقات، ففعلت، فإذا بالجلد واللحم نابت حتى انضم الجرح، وصار عليه جلد، وما كنت أظن ذلك، ثم أمرني أن آخذ من قرن الإيل المُحرق، مع شيء من مُر احمر، مع ورق ورد، مع ورق آس، وأسحق الجميع، وأذر عليه مرارا، ففعلت ذلك، وبرئ ذلك الإنسان.

#### المجلس الثامن والثلاثون

204 ورد رجل، فذكر أنه تنتوء إحدى بيضتيه 264 في (س151) بعض الأوقات، حتى تكون كالرمانة، وربما كانت أكبر، فقال له: كيف تنتؤ؟ أتسمع لها دويا؟ قال: نعم، فقال: ذلك فتق في المراق، ويهبط إلى الخريطة، ولكن فتش على المكان الذي يخرج منه، ستجد ثقبا بين الجلد واللحم، فقال: قد وجدته غيرما مرة، فقال لي: انظرها عند عين الشمس، ففعلت، فإذا [أغرس بين البيضتين، وهي الخياطة التي بينهما، ففعلت، فلعلت الغرس بين البيضتين، وهي الخياطة التي بينهما، ففعلت، فأو أعطيت من المغرس قدر نصفه، وهو يقول زد، فخرج لي منها ماء أصفر، شبيه بالماء الذي في مرارة 266 الكبش، فلما

<sup>&</sup>lt;sup>263</sup> س: فلوبيا . ب: ناوبيا . ح: فاوبيا .

<sup>&</sup>lt;sup>264</sup> أ ب ح: بيصته .

<sup>&</sup>lt;sup>265</sup> س ح ب: العرس .

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup> س ب: حفرة , ح: صفرة ,

انقطع جري الماء، أمرني أن أصنع له فتيلة من قطن وسلام (س152)، وأحمل عليها صبرا وعنزروتا وزنجارا، ففعلت، وحملتها عليه، فبرئ.

110- وورد رجل، فذكر أنه يجد فتقا لا يزاوله، وقد ورمت إحدى بيضتيه، فقال: إذا رجعت على ظهرك ترجع الخصيتان إلى ما كانتا عليه؟ قال: نعم، قال لى: انظره، فإذا به أسمانجوني إلى الحمرة، ثم أمرني فبطحته على ظهره، فاذا بالفتق يرجع والبيضة تضمر 267 حتى لم أشك أنها كأحد [بيض] 268 آلناس، ثم قام، فإذا به قد رجع فقال: المصران يخرج، فلك أن تُخَرِّمَهُ، فقلت: رضي الله عنك، كيف؟ [ب 49] فأمرني أن آخذ أربع إبر قلاًسيَّة، وأبطحَهُ على ظهره، [ففعلت] ورددت المُصررَان على مكانه الذي كان يَخْرُجُ، ثم أخذ الدُّكُورَ، وأمسك المكان (س153) بين إصبعيه، السبابة والوسطى، تـم أدخل الذكور في وسط الخَرْق، ثم أخرجه، وأدخل مكانه إبرة، وخَزَّمَ على مكانها بخيط حرير مُثَمَّنِ يُشْبِهُ أُوتار العود، ثم أدخَل تانية، وثالثة، ورابعة، وهو يُخَزِّمُ على كل إبرة. قلت: أحمل عنك هذه الأربع الإبر ؟ قال: لا، أَحْمِلِ الْعَمَلَ، ولا تحمل العدد، فلو كان فتقا يحتمل عشرين إبرة لأدخلتها. قلت: فكم بين الإبرة والإبرة؟ قال: إصبع إلى إصبع ونصف، ثم أمره بشرب الحرف والإبرة؟ قال: إصبع إلى إصبع ونصف، ثم أمره بشرب الحرف والإنجبار وذر ق 269 الطير التي تسمى الرقعة 270 الصنوبرية 271

<sup>&</sup>lt;sup>267</sup> س ب ج: تظهر .

<sup>&</sup>lt;sup>268</sup> ريادة من أ .

<sup>&</sup>lt;sup>269</sup> أ: دراق . ب: درق .

<sup>&</sup>lt;sup>270</sup> س: الوقعة.

فلما تم له ثمانية أيام انقطعت إبرة، وبقي المكان جرحا، فأتاه، وأمرني أن أملاها صبرا، ففعلت، (س154) فقلت: أحمل عنك، رضي الله عنك، [ذلك] قال: نعم، [وهذه المعالجة، قال: نعم]<sup>272</sup> وإذا زالت الإبر، وأفاقت<sup>273</sup> أماكنها، فاحمل عليها غراء<sup>274</sup> الحوت مع الإنجبار، خمسين يوما.

### المجلس التاسع والثلاثون

الجَوْزَة، ويوجعه، فقال: كم لك بها؟، قال: منذ عشرة أيام، [ألجَوْزَة، ويوجعه، فقال: كم لك بها؟، قال: منذ عشرة أيام، [ألجَوْزَة، ويوجعه، فقال: كم لك بها؟، أو وقعت؟ قال: رفعت ثقلا، أو وثبت، أو وقعت؟ قال: رفعت ثقلا، فأمرني أن أنظر إليها، وأن أزم بيدي على المكان، ففعلت، فإذا بها قد ذهبت عن يدي، فقال: فتق، يُكُوى بالمكوى النعوري 275 الذي في وسطه (س155) صليب، فأبطحته، وأحميت الحديدة حتى صارت حمراء بيضاء، فأمرني أن أعطي من حاشية الحديدة قدر الربع، وقال لي: عدل يدك بإنزال الحديدة لئلا تأخذ من جنب واحد أكثر مما في الثاني، وعلم الحائرة، ففعلت ما أمرنى به رحمه الحياء، فامرنى به رحمه الحياء، فامرنى به رحمه المرنى به رحمه المداد على مكان الدائرة، ففعلت ما أمرنى به رحمه المداد على مكان الدائرة، ففعلت ما أمرنى به رحمه المداد على مكان الدائرة، ففعلت ما أمرنى به رحمه المداد على مكان الدائرة، ففعلت ما أمرنى به رحمه المداد على مكان الدائرة، ففعلت ما أمرنى به رحمه المداد على مكان الدائرة، ففعلت ما أمرنى به رحمه المداد على مكان الدائرة، ففعلت ما أمرنى به رحمه المداد على مكان الدائرة، ففعلت ما أمرنى به رحمه المداد على مكان الدائرة المداد على مكان الدائرة المداد على مكان الدائرة المداد المداد على مكان الدائرة المداد المداد على مكان الدائرة المداد المداد المداد على مكان الدائرة المداد المدا

<sup>. 27</sup> س. الصبيرية.

<sup>272</sup> رياده من أ .

<sup>&</sup>lt;sup>273</sup> س ب ج<sup>اء</sup> أقامت

<sup>271</sup> ب ج. عبار .

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup> ب ح: البعوري . في س حرف الياء عبر منقوط .

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>. ريادة من أ

الله، ثم أمر العليل بشرب الحرف المحمس 277 والإنجبار، والدقيق (الكل محمس) 278 ولا يرفع شيئا ثقيلا، ولا يعطس، ولا يتهوع للقيئ، ثم أمرني أن أصنع له مرهما من غراء الزقاقين 279 مع الصبر، وأمرني أن أحمل الإبلنتائن على مكان النار، قلت: [ب 50] أحمله عنك؟ قال: نعم، والورد المسحوق مع (س 156) قرن الإيل، وماء الابلنتائن، يحمل على مكان الكي، فينفع، وفعلته بمحضره، وبعد موته، فانتفع به، وما وجدت بحمد الله لائما، فرحمه الله، ونفعني بما علمني، في الذيا.

وبطنه شيئا يشبه اللوزة من لون البدن، فقال: كم لك وبطنه شيئا يشبه اللوزة من لون البدن، فقال: كم لك بذلك؟ قال: نحو من شهر، قال له: إذا دخلت الحمام تزيد أو تنقص؟ قال: لا، قال له: كانت مثل الفولة وزادت؟ قال: نعم، قال: إذا سعلت أو عطست تجد فيها وجعا؟ قال: نعم، قال: فتق، فداوه وقعت من مكان عال على جنبك؟ قال: نعم، قال: فتق، فداوه قبل أن يهبط، قال: (س157) بماذا؟ قال: بالكي، فأمرني أن أحمي المكوى اللوزي المفتوح بغير صليب، وعلم لي بالمداد، فانزلته كما أمرني، رضي الله عنه، وعالجَه بالذي عالج به من قبله، ولا زاده شيئا، ولا نقصه، فحملته عنه، رضي الله عنه.

<sup>277</sup> س: المحمص . ب: المحمص .

<sup>&</sup>lt;sup>278</sup> س ب ح: الطل .

<sup>279</sup> ح: الدقاقين . أ: الرقاقين .

#### المجلس الأربعون

280 الكرور رجل، فذكر أن في مقاعده وأفخاذه قروحا عظيمة، تقوم نفافيط بيضاء تأكل، ثم تمتلئ دما أسود وتنكسر، قال: تصيبك في الخريف والشتاء، وتجف في الصيف؟ قال: نعم، قال: هذه علة يقال لها المَلْتُونِيَّة، وهي احصيقال ألها المَلْتُونِيَّة، وهي احصيتراق، [أ وهقاه منها خمس شربات، بين الشربة والشربة ثمانية أيام، وأمره بعد ذلك أن يحتك بماء الدفلي، مع اللبن الرائب، وحذره، رضي الله عنه، أن يمس بالدواء مذاكيره. [ولم أعلم ما السبب، وحب الخراريب، يؤخذ سقمونيا تمان خسرارب، غاريقون وسليخة، من كل واحد ستة خرارب، راوند محقوق وأفيتمون اقريطي وبسبايج، من كل واحد أربعة خرارب، وصبر يماني خروبتان، تسحق الأدوية، وتنخل، وتعجن بماء الرازيانج، أو حمية، إن شاء الله

قلت أحمل هذا عنك؟ قال: نعم، في سن الكهول، ولا يكون في سن الشباب والشيوخ.

## المجلس الحادي والأربعون

114 ورد إنسان، فذكر مثل ذلك من (قروح هابطة من مخرجه) 281 إلى مقاعده وأفخاده وساقيه، فأمره أن يكيل من

<sup>&</sup>lt;sup>280</sup> زيادة من أ.

<sup>281 }:</sup> قروح من محزمه هابطا .

عظم عرقوبيه أربع أصابع، ويُشَرِّحَ هنالك، ويرسل من الدم ما يقدر عليه، ويشرب بإثر (س159) ذلك، رطلا من ماء اللحم الفتي، ويحتمي من الكرنب، [ب 51] والبادنجان، والمملوحات كلها، فما مر به إلا نحو من عشرين يوما، فإذا به قد أفاق، فشكره لذلك، وحملته عنه.

115 وورد إنسان، فذكر مثل [الذي ذكره] الآخر، وزاد أنه يجد هذه القروح في جميع بدنه، وفي أذنيه، وحاجبيه، ولا تزول عنه [لا] في الشتاء ولا في الصيف. فقال: إذا عصرت منها قرحة تجد منها رائحة نتنة؟ قال: نعم، قال: إذا دخلت الحمام هل تخف عنك ؟ قال: لا، قال: اشرب عشرين يوما، ماء رمان حلو قد عصرته بشحمه، وتأتي بعد ذلك؛ وتشرب منه كل يوم أوقيتين مسخنا (س160)، فلما كان بعد العدد، ورد وجسده كأنه السلباح قد برئ، قلت: أحمله عنك، قال: أتعلم ما كان؟ قلت: لا، قال: سقي سقية حادة أفسدت مزاجه، وأحرقت دمه، وقد يحيا دمه بماء الرمان، وهذه خاصيته 283 فاعلمه. فحملته عنه رضى الله عنه.

ورد رجل، فذكر أنه يأكله محزمه، ويخرج [فيه و] 284 في ساقيه، ومقاعده شيء كأنه صئبان، ثم يحكها، ويتصل بعضها ببعض، ويجري منها ماء أصفر حيثما وقع من ذلك الماء شيء نفط المكان، فقال: كم لك به؟ قال عامان، فقال لي: أدخل رجليه في ماء حار، وافتح له الصافنين، وأرسل من الدم

<sup>282</sup> أ: السلباج ،

<sup>&</sup>lt;sup>283</sup>س ب: خاصته .

<sup>&</sup>lt;sup>284</sup> زيادة من أ

ما قدرت. ففعلت (س161)، وأمره بشراب [أ 57 ظ] السكنجبين العسلي البزوري، ففعل ذلك، ثم أتى، فقال له: لم أجد لذلك كله راحة، فقال: خذ الخبث 285 فاطبخه مع شيء من نخالة القمح، واحتك به في الحمام، وعند الشمس، ففعل ذلك، ثم أتى فقال له: لم أجد [لذلك] 286 راحة، قال له: يا بني، قد علمت والله أنك لا تبرأ، ولكن أردت أن أشغل نفسك، هذا مزاج قد احترق، واشتدت به المرارات، ولا علاج لمثلك، فقلت له: ولم لا تسقيه الذي سقيت الآخر؟ – أعني ماء الرمان –، فقال لي: أتعلم سن الآخر.

قلت: نعم، ابن ثمان وعشرين سنة، قال: وسن هذا؟ قلت: أربع عشرة سنة، فقال المزاج مخالف، والسن مخالف، وهذا أخذ هذه العلة في غير هذا الهواء (س162) [ب52] فصقال: نعم، (سافرت إلى الشرق قبل أن يحدث بي هذا) <sup>287</sup> قال: أكلت الحوت المالح [قال] <sup>288</sup> خمسين يوما لم آكل غيره. فقال لي: فرق بين العلل تسد.

## المجلس الثاني والأربعون

117- ورد رجل، فذكر أن في فخذه قرحة، كأنها فم قدح من كبرها، فقال: كم لك بها؟ قال: نحو من عام، فقال: هل

<sup>&</sup>lt;sup>285</sup> أ: الحشى .

<sup>&</sup>lt;sup>286</sup> زيادة من أ .

<sup>&</sup>lt;sup>287</sup> أ: سافرت قبل أن يجدت بي هذا إلى الشرق .

<sup>&</sup>lt;sup>288</sup> ريادة من أ.

زادت على ما كانت، اليوم عام، أو نقصت؟ قال: بل زادت مرارا، ونقصت مرارا، فقال لي: اكشف حتى أراها، فإذا بقرحة لها حواش غلاظ كأنها في غلظ إصبع، وقد خندقت يمينا وشمالا، فقال له: هذه (س163) قرحة يقال لها السَّاعِية، وهي قرحة لا تلتئم، وهي ضرب من الأكِلةِ، فأمرني أن أملأها من المرهم المصري، ففعلت، فإذا بها تلقى ماء أصفر، وماء أحمر كأنه غسالة اللحم، فلما حفر المصري اللحم، ورقت الحواشي، أمرني أن أحمل مرهم الأربع [عليه] 289 - وهو معلوم في جميع الكتب -، ففعلت: فإذا بلحم أحمر نابت، فلما بدأ لحمها ينبت، بدأت تلك الحواشي تنتؤ وتغلظ، فذكرت له ذلك، فتبسم - رضي الله عنه - وقال لي: والله إنى لأعلم أن هذا يكون، وأنه لا يبرأ منها، غير أني أرد ت أن تقف عليها، لئلا تنشب فيها، فإنها معضلة 290 للحكماء، ولكن احمل صحيفة 291 رصاص على قدر الجرحة، رقيقة، تجلس لـك حواشـيها (س164) [أ58 و]، واحمل من داخل القلفونيا 292 محلولة بزيت في قـوام العسـل، ففعلت، وانضمت، وانختمت حتى لم يبق منها إلا [قدر] دور فرد، فحملت عليها ريحانا (مسحوقا ووردا) 293 وكذلك [كان]294 أمرني في جميع الجراح، إذا انختمت ليصلب لحمها، ويصير جلدا . فلما باتت ليلة، وكان عند الصباح، انفتح جميع

<sup>289</sup> ريادة من أ .

<sup>&</sup>lt;sup>290</sup> س ب ح: مغلطة ،

<sup>&</sup>lt;sup>291</sup> : صفيحة

<sup>&</sup>lt;sup>292</sup> س ب ح: الفلونيا .

<sup>&</sup>lt;sup>293</sup> س ب: وورد ا مسحوقا ،

<sup>&</sup>lt;sup>294</sup> سقطت من س ب .

ما كنت علقته في شهرين، فأخبرته بذلك، فقال لي: أنت فعلت ذلك، قلت، أعزك الله، وما فعلت؟ قال حملت قابضا، ولو لم تحمله، كان يبقى ذلك الختام عليه ثمانية أيام، ويفتح.

فميز أمر الساعية وما بينها وبين الأكلة، فلقد وقعت بعده رحمه الله إلي مرتين، فوالله ما قدرت [ب53] في أمرها على شيء، [فاعلم ذلك منها] (س165).

## المجلس الثالث والأربعون

118 ورد رجل، فذكر أن في فخذه نبتا، له به عامان، يخرج منه ماء أصفر، وقيح، وربما خرج منه دم، فقال: كيف أول بدئه؟ قال: نبت، قال: لم تقع قبل ولا دخل في رجلك عود أو سفود أو مسمار؟ قال: نعم، ضربني أخي في كعبي بسفود ثم أفقت منه، وبقيت بعد ذلك شهرا، وخرج لي هذا الخُرَاج، فقال هل انسد فمه، وانفتح غيره إلى فوق أو إلى أسفل؟ قال: نعم، قال لي: ميز هذه العلة فقد ذكرها جالينوس في الميامير، وذكر أنه قطع في بعض الأعصاب (س166)، وإذا حدث كان منه الزكام، فإن كان بقرب مفصل، فلا تعالجه، فإنه لا يبرأ إلا على طريق أن تسكن الأوجاع، ويفتر ما يجده، فأنه لا يبرأ إلا على الأخضر، فصنع منه مفاتيل بدخل واحدا، ويخرج آخر، ويطلي، الأخضر، فصنع منه مفاتيل بدخل واحدا، ويخرج آخر، ويطلي، إذا استحر الفخذ، بالأقاقيا محلولة في ماء الورد. فلما انصرف، قلت: رحمك الله، فلا علاج لهذه العلة إلا بما وصفت؟ قال: نعم، إلا أن يكون المفتول لا يدخل في قوام، إما أن يدخل إلى فوق،

وإما إلى أسفل، فربما رجوت له [ذلك] 295 قلت: بم تقابل ذلك يرحمك الله؟ قال: هذا الزكام يشبه علة يقال لها النباعية، ولي يذكرها جالينوس بهذا الاسم، وذكره أفلاطون، وأمر بكيه يذكرها جالينوس بهذا الاسم، وذكره أفلاطون، وأمر بكيه (س167). قلت، يرحمك الله، بين لي ما يفرب من النباعة والسركام 296 [أ 58 ظ] قال: الزكام ما قرب من مجمع عظمين أو اتصل بسلاميات فهو زكام، وما كان في الفخد، بعيدا من المفصل أو في بضعة الساق بعيدا من الركبة، وبعيدا من العرقوب، ولا يدخل المفتول في هذا الجرح بقوام، فهذه النباعة التي ذكرها أفلاطون والمجوسي، فإذا كانت، على ما وصفت الك، بعيدة من المفاصل والأعصاب، فخذ الحديدة التي تسمى الفتاحة، وهي مثل الميل لا رأس لها، فأحمها حتى تحمر، فإذا احمرت، فأدخلها إب 54] في الجرح، متبعا بها طريق المفتول، ثم داو النار بما يشاكله، يبرأ. ولقد فعلت ذلك بعده (س168) برجل من مكادة، فبرئ، وكان له بها سبع سنين. فرحمه الله، برجل من مكادة، فبرئ، وكان له بها سبع سنين. فرحمه الله، فقد نصح لي وللمسلمين.

## المجلس الرابع والأربعون

119 ورد رجل، فذكر أنه يجد وجعا في رأس وركه، ويمر حتى يصير إلى الركبة، ثم يمر حتى يكون في ظاهر الساق، قريبا من العرقوب، ويقصر عن المشي لذلك. قال: كم لك به؟ قال: عام ونصف، فقال: هل هو في الصيف والشتاء

<sup>&</sup>lt;sup>295</sup> ريادة من ح .

<sup>&</sup>lt;sup>296</sup> بداية النقص في أ.

واحد؟ قال: هو أشد في الشتاء ووقت البرد. فقال له: اصنع حقنة تُمَشِيكَ الخَامَ، وذلك، نصف درهم من ملح در آني، ومثله من توم مقشر، وثلاثة دراهم (س169) من علقم، يسحق كل واحد على حدة، ثم يسحق الجميع، ويضاف إليه مثله من شحم كلى التيس، ويصنع منه بلوط قدر ما يحتملها. ففعل ذلك، فبرئ من الوجع.

120 وورد رجل، فذكر أنه يجد وجعا في (رأس مائدته، مع فخذه وساقيه، ويجد في) 297 المائدة ضربانا، وفي العرقوب. فقال: كم لك بهذا؟ قال: ثلاثة أشهر، فقال لي اصنع له البلوطة التي فوق هذا وانقص الثوم، واجعل مكانه كمونا، وشؤنيزا، واجعل بدل الشحم تينة علكة طيبة. فقلت: أعزك الله، ما هذه المخالفة؟ فقال: هذه ريح شرَاسِفِيَّة، من ريح الخام، والوجع الأول اتهمته من ريح لعرق النَّسَا.

121 - وورد رجل، (س170) فذكر هذا الوجع بعينه، وذكر أنه تبدل من الساق إلى الركبة، فقال له: خذ من السّنا الحرَمِيِّ أوقية، ومن السُّرْبَذِ القصبي مثله. يسحقان جميعا، وينخلان، ثم يُلتّان بشيء من السمن، ثم يعجنان بعسل منزوع الرغوة، ويلقى فيهما، بعد العجن، شيء من البَرْر قطونا، ويشرب من هذا المعجون بماء فاتر درهمين. يفعل ذلك مرارا، فيبرأ. قلت: أحمله عنك، قال: نعم. وداويت به بعد ذلك، كثيرا من الناس، فنفع الله به على يدي.

<sup>&</sup>lt;sup>297</sup> ساقطة من ب ح .

#### المجلس الخامس والأربعون

122- ورد [ب 55] رجل، فذكر أنه يجد تحت ركبتـه مثل (س171) الجوزة، من لون البدن، متعلقا بالعروق، إذا مشى كأنها محجمة تزم على عروق ساقه. فقال: كم لك بها؟ قال: منذ أربعة أشهر. فأمرني أن أجسها بيدي، هل تلعب أم لا؟ ففعلت، فإذا بها كأنها قد سُمِّرَتُ، فقال له: خذ من شحم المَر ج، طريا، فقطعه، واطبخه في الماء حتى يتهرأ، فإذا تهرأ، احمـل منه عصيدة سُخنة، افعل ذلك سبعة أيام، غدوة وعند النوم، ففعل ذلك، ثم أتى، فأمرنى أن أفتش عليها، هل رَطبَت، أو هي تلعب؟ فلم أر أنه أثر فيها ذلك الدواء، فقال له: اعتمد على الصَّبْر، والا تُدخِل إليها حديدة، فقلت: أعزك الله، أو ليست سلِعَة؟ فقال ليي: هي سلعة عظيمة، نسجت على جَلَيْقُون (س172) الساق، وهـو أمُّ عروق الساق، وإن مسها بالحديد، بعمل، أهلكته، لأنه يجري دمه حتى يهلك، ولا يقدر أحد على قطعه، وهو مكان لا يُمُـسُّ بنار، إلا وانكمش الساق. قلت: أعزك الله، أله مداواة وعمل، إذا كان لاعبا؟ قال: نعم، إذا لعب، وكان رطبا، فزده رطوبة، وذلك بأن تحمل عصيدة بزر الكتان، وعصيدة الحلبة، والتين المشوى بالسمن والملح، فهذا كله يحلها، ويزيد في رطوبتها، فإذا صارت كأنه نبت، احمل عليه شيئا من عسل البلاذر، فإنه يفتحه على المقام، كما يفعل المبضع، ومَرْهُمُ الدَّيَاخَيْلُون يحله ويرَطُّبُه. قلت: أحمل عنك ذلك كله، قال: نعم. وقد عالجت بــه معه وبعده (س173) فما لقيت إلا خير ١.

#### المجلس السادس والأربعون

123 ورد رجل، فذكر أنه تحدث له دماميل صغار من محزمه إلى ساقيه. فقال: أبوجع تخرج تلك الدماميل، أم بأكال؟ فقال: بل بأوجاع. قال فإذن إنما [هي]<sup>298</sup> صغار كأنها جمرة نار؟ قال: نعم، قال: أطلق الطبيعة بفالوذ الإجاص، ثم افتح الصافنين في الماء الحار، وأرسل من الدم ما قدرت، ففعل ذلك، فإذا بها قد جفت، وأتاه شاكرا. قلت: أحمله عنك، قال: إذا تبت عندك أنه (س174) احتراق دم مراة سوداء، فافعل، فإن هذه [ب 56] العلة لها أربعة أوجه، فإن داويت واحدة منها بغير مداواتها، غيرت بالعلبل، قلت: فإذا كانت على مثل هذه الحالة، هل لها غيرما وصفت؟ قال: نعم، الأدوية كثيرة، والطريق واحد. قلت: يرحمك الله بين لي، فربما دعتني إلى غير هذا حاجة، أو خطأت طبيبا، وربما كان على صواب، وخفي علي ذلك الصواب. قال: ولم تخطئ طبيبا؟ أو تخارجه فيما تعلم، فكيف فيما لا تعلم، والله لو علمت أن في جبلتك شرا ما بينت لك شيئا، إنما يجب عليك أن يكون حرصك للسماع، وإن كان خطأ أكثر من (س175) قولك، وإن كان صوابا، ثـم قـال: إذا دعتك نفسك لشيء من هذا، فجاهد نفسك في نفسك، وأقل الفتوى، في الذي استنقصته، فربما كان للحكيم في فتواه وجه خَفِيَ عليك، فلا تستنقصه، فربما رام بغير علم الطبيعة، من الخواص وغير ذلك، مثل هذه العلة التي تقدمت، أن يطلق الطبيعة بمطبوخ الأفيئتمُون أو الأصول، مع الشاهترج أو بحب مركب، لا تعرفه أنت، أو ربما أمر بالعَلق في الساقين، أو

<sup>&</sup>lt;sup>298</sup> زيادة من ح س .

التـشارح<sup>299</sup> والعلاج كله واحد، والطريق أيضا واحد، فإياك والمراء، والجدال، فصناعة الطـب، لا تحتمـل الجـدال، ولا المراء، فإن هذا (س176) العلم 300 ذموم، وصاحب الصـواب فيه يلحقه الذم، فاعلمه وربما كان الذي تماريه جاهلا منتسبا إلى طب، فخطأته فأخذ منك علما أو اتخذك عدوا.

## المجلس السابع والأربعون

124 ورد رجل، فذكر أنه يخرج من ركبتيه إلى قدميه شيء يشبه الجرب، فإذا حكه قامت فيه عقد، فلا تـزال تأكـل، وتحرق حتى تصير أنباتا مملوءة صديدا ودما محرقا، فإذا برئت منها واحدة، صار مكانها كأنه قد أحرق بنار. فقال له: أزمنـت ركوبا أو علقت ساقيك؟ قال: نعم، أنا رجل قزاز (س177) لـم أعمل الصناعة منذ عشرة أعوام، ثم اضطررت إليها، فرجعت اليها منذ شهرين. قال: وكانت بك قبل العمل؟ قال: لا، قال: خذ من الرمان الحلو، فاعصره (ب57) بشحمه، وخذ من مائه، قدر نصف رطل، ثم سخن منه قدر أوقيتين، في كـل يـوم، علـي نصف رطل، ثم سخن منه قدر أوقيتين، في كـل يـوم، علـي الصوم، واشربه، واجتنب كل مملـوح، كالزيتون، والحـوت، والجبن، وما شاكل ذلك، ثم إذا تم شربك لماء الرمان تأتي، فلما كان بعد (رابع) أ30 أتاه، فقال: كيف أنت؟ قال: خفت الأوجاع، قال صير مع نفسك رطلا من ماء اللحم، وادخل الحمـام، فـإذا

<sup>&</sup>lt;sup>299</sup> ب: النشار ج

<sup>300</sup> يقصد: أن الحدل مدموم .

<sup>101</sup> ج: أياء .

طبت فيه، شرّع ساقيك، وأرسل الدم، حتى تهم أن تميد، (س178) لكثرة خروجه، ثم اشرب ذلك الماء، وادهن ساقيك بإثره بماء الكرفس، مضروبا مع الزيت، فيعلم الله، ما مر به إلا نحو من عشرة أيام، وقد برئ، فأتى شاكرا. وعالجت أنا بعد ذلك، بهذه المعالجة، كثيرا من المسافرين، وأهل هذه الصناعات التي تتعلق أرجلهم لها، فما لقيت إلا خيرا، والله يشكره عني برحمته.

125 وورد رجل، فذكر أن في ساقيه أكالا كثيرا، وعروقا كثيرة من غير بثور ولا قروح، فقال: كم لك بها؟ قال: نحو من عشرين يوما، فقال: خذ تُنقل العصفر، فانقعه في الخل الحاذق، وأضف إليه شيئا من البورق، وادخل (س179) الحمام، فإذا عَرَقت ساقاك حككتهما به نعما، افعله يومين أو ثلاثة تبرأ، ففعل، فبرئ. قلت: أحمله عنك؟ قال: نعم، وأزيدك ما تحمله لمثل هذه العلة، دقيق الحمص مع الخل، ودقيق التُرمُس نافع لذلك، كل ذلك مع الخل.

## المجلس الثامن والأربعون

126 ورد رجل، فذكر أن أصابع رجليه تأكله، تم تنفجر فيها قروح يجري منها قيح 302 ودم. فقال: كم لك بهذا؟ قال: ثلاثة أعوام، قال في الشتاء يشتد بك؟ قال: نعم، قال: وتبرأ في الربيع وفي الصيف؟ قال: نعم، (س180) قال: مشيت في ثلج حافيا أو في برد أو لك صناعة تخدم بها في الماء؟ قال:

<sup>&</sup>lt;sup>302</sup> النهى النقص في أ.

نعم، قال: خذ من العلقم الغَضِّ، واعصره، ودقه، وخذ من مائه شيئا، فاعجن به الحناء، ثم بيت تلك الحناء على رجليك، افعل ذلك، سبع ليال متوالية، وإياك والماء البارد، والمشي حافيا. ففعل ذلك، فبرئ. فقلت: أحمله عنك؟ قال: نعم، إذا علمت أن لهذه العلة أربعة أوجه [ب 58]. منها ما يقال لها الكسح، وهسى انقطاع مفاصل الأصابع، والسُّلامِيَّات، ومنها ما يقال لها الناباب 303 وتعرفه العامة بالبريـــون 304 [أي الإنجاص، ومنها صنف آخر يقال له القوباء اليابسة، وهي تصير مثل حزاز وتسمى أيضا الدقراره. ] 305 ومنها صنف يقال له القرّاض، وكلها تحدث (س181) عن البرد، إلا القراض فإنه يحدث لأصحاب الجذام، فأما الثلاثة الأصناف، فأحسن ما تعالج به، الحناء، وترياق السمن سخنا، والسلجمة المشوية سخنة، والجزر 306 المشوي سخنا، وإذا لطخ الرِّجْلان بزيت الرَّند، ولفت في الصوف المُودَّح 307 نفع لتلك العلل الثلاثة، وإذا دهن مواضع القوباء الرطبة 308 في الرجلين، بالكبريت، والصابون، بقرب (النار) 309 قطع ذلك على المقام، إن شاء الله.

<sup>303</sup> س ب: البابات ،

<sup>&</sup>lt;sup>304</sup> س ب ح: البرليون .

<sup>&</sup>lt;sup>305</sup> ريادة من أ

<sup>&</sup>lt;sup>306</sup> ح: الجوز .

<sup>&</sup>lt;sup>307</sup> أ: الموضع .

<sup>&</sup>lt;sup>308</sup> ب: الطرية .

<sup>&</sup>lt;sup>309</sup> ب س ح: ذلك .

## المجلس التاسع والأربعون

127 ورد رجل، فذكر أنه يجد في ساقيه مع (س182) أوجه رجليه حكة عظيمة، ثم يؤول ذلك إلى تنفط، فيحكه، ويخرج منه ماء أصفر، يحرق كل مكان يقع فيه، فقال: كم لك به؟ قال: أعوام، قال: كأني أنظر أنه يجف 310 في الصيف، وفي بعض الخريف، ويحدث في الربيع، وفي الشتاء، قال: نعم. قال: بيت عليه، هذه الليلة، رئة غُرَنُوق، كأنها لصقة مرهم، وتاتي بالغد، فلما كان يوم آخر، قدم، وقد ربط رجله، والرئة على المكان، فلما قلعت الرئة، إذا بها قد تفتحت أفواه، كأنها تقب الإبر، فقال: احمل أخرى، وتكون سخنة، وتأتي يوما آخر، ففعل ذلك، فلما كان يوم آخر، ورد ورجله [أ 59 و] مربوطة، والكن فلما كان يوم آخر، ورد ورجله أأ 50 و] مربوطة، ببعض، وكادت تكون جرحا واحدا، فأمرني أن أحمل عليها القطران، ثم يذر (عليها أعني) 111 لقطران الحناء، ففعلت ذلك، فما احتاج بعد ذلك إلى شيء.

قلت: أحمله عنك [رضي الله عنك]<sup>312</sup> قال: نعم، وأزيدك مما قد خفي على كثير من الأطباء في أمر هذه القوباء، إذا كان في ابتدائها، فخذ الشُّوْنيز، فدقه، وانقعه في خل خمر حاذق، ليلتين، ثم أخرج عجنة 313 الشؤنيز فاعرك منها، كل يوم، قوباء

<sup>&</sup>lt;sup>310</sup>س ب ح: يخف .

<sup>311</sup> س ب ح: على . بدون زيادة لفظة " أعني".

<sup>312</sup> زبادة من أ .

<sup>313</sup> أح: عنه .

قد أعيا علاجها، فإنها تبرأ على مكانها، [ب 59] وإن حككت مكان القوباء بماء الخنثي، [وهو البرواق] خمسة أيام تبرأ.

فحملت ذلك [كله]<sup>314</sup> عنه، وعالجت به، (س184) فما اخطأني، والشكر لله على ذلك [كثيرا].

#### المجلس الخمسون

128 ورد رجل، فذكر أنه يخرج بين أصابع رجليه شيء كأنه الثآليل، غير أنها لا تدمى، فأخرج رجليه، فإذا بين الأصابع، في وجوه الرجلين، بُرتّات قصال: هذه المسماة بالمسامير، ليست بتّاليل، ولكن خذ شيئا من اللوز المر، ومن الثوم مثله، يدقان جميعا، حتى يكون [في] 316 قوام المرهم، شم اجعل على كل مسمار منه شيئا، وألصق عليه لصقة، واربَط، وتبيت كذلك، فإذا أصبح تأتي، فلما أصبح، أتى، وقد اسودت تلك المسامير كلها، كأنها (س185) أحرقت بنار، فقال له: افعله غذا، فإنك لا تحتاج إليه (أكثر، إن شاء الله) أحرقت يزر مك فراتي شاكرا، ووصله، لأنه كان من وجوه البلد، قلت: يرحمك الله، أحمله عنك؟ فتبسم رحمه الله، وقال: نعم، هذا ما [لا] 318

<sup>&</sup>lt;sup>314</sup> زيادة من أ .

<sup>&</sup>lt;sup>315</sup> ]: بروتات ،

<sup>316</sup> ريادة من أ.

<sup>&</sup>lt;sup>317</sup> س ب ح: بعد .

<sup>318</sup> ريادة من أ .

تصنع إذا لم يكن لك ما تتعيش [به] أو تريد [أن] تأخذ الأجرة، فخذ شيئا من أغشية الصابون، واعجنه (بشيء من جير) عير مطفاء، وزرنيخ أحمر، فاعجن [به] ذلك كله، بعد السحق، واحمل منه لصقات على كل مسمار بقدره، وإذا حمل على المسمار (نقطة) 320 من لبن الشُبُرُم، أو لبن اليُتُوعَات، أبرأه ذلك، فحملت عنه ذلك، (س186) فنفعني الله به.

# المجلس الحادي والخمسون [أ 59 ظ]:

21- ورد 321 رجل، فذكر أنه يجد بين أصابع رجليه حُفرًا كأنها ثقب مسمار، فإذا كان أيام الحر عَرقَ الرّجْلُ، ورَشَحَ، منه ماء زَهِمُ الرائحة، فقال: أخرجه حتى أراه. فأخرجه، فإذا به كأنه قد ثقب بنار أو بمسمار، فأمره أن يأخذ ثوما، فيقشره، ثم يُدْخِلَ في ذلك الثقب، قدر ما يسع فيها، ويُبنيت فيها، ثم يُخْرِجُ ذلك الثوم، ويُدْخِلَ غيره، فإنه يبرأ. قلت: أحمله عنك، قال: نعم، وإن أخذ من الثوم شيء، فسُحق مع شيء [ب عنك، قال: نعم، وإن أخذ من الثوم شيء، فسُحق مع شيء [ب في الثقبة منه قليل، نفعه ذلك، وأبرأه، وإذا أخذ من الصابون في الثقبة منه قليل، نفعه ذلك، وأبرأه، وإذا أخذ من الصابون شيء، فيُعجن معه شيء من المَرْتكِ، وصنع منه عدس، على قدر الموضع، وأدخل في الكُوّة، ليلة، وأخرج يوما آخر، ثم

<sup>&</sup>lt;sup>319</sup> س ب ح: <u>بمبر</u> .

<sup>320</sup> س ب ح: شيئ .

<sup>&</sup>lt;sup>321</sup> سقطت ورقة من أ .

# المجلس الثاني والخمسون

130 ورد رجل، على دابة ورجله ورمة، وبين الإبهام والوسطى شيء، كأنه رأس مسمار، في قدر لوزة، ومن حواليه تُقب، تطرح قيحا عظيما نَتِنًا.

فقال: كم لك به؟ قال: خمسة أشهر، ولتقيحه (س188) أربعون يوما، فأخذ المرهم المصري، فصنع منه مفاتيل، مثل أطراف الإبر، فأنزل في كل مكان مفتوح، منها واحدة، ثم تركه إلى غد، فلما زال كتب لي ما أصنع، فكان مما كتب، يؤخذ من الجير [غير مسقي]، 322 ومن الزرنيخ، وملح القلي، ومن النشادر، من كل واحد أوقية، ومن الأغشية القوية رطل، تُسحقُ جميع الأدوية، ثم تُعجن بماء الصابون في إناء نحاس، فإنه يكسر جميع أواني التراب، ثم تُسحق، وتُجعل العَجْنَة للشمس، حتى يَهم أن تَجف، بل تبقى فيه نَدُوة، وتجعل في ملّة، وعليها قدر، يكون الدواء في قاع الملّة والقدر عليه، شم يؤخذ من الزجاج المسحوق، وطين (س189) الأبواط، والفحم، والشّعر، ويُوتَّق، لئلا يخرج بُخَارٌ منه، وثلقى على قاع القدر آجُرة، ويوقد تحت الملّة، بنار لينة، قدر ساعتين، ثم تُسدُّ النار، إلى يوم آخَرَ ذلك الوقت.

ففعلت ذلك، ثم أتيته، فأمرني أن أسوق المَلَة، بعد الظهر، والقدر على حالها، ففتحها، فإذا بأكثر الدواء في قاع

<sup>122</sup> ج: المسقى .

القدر، كأنه نُشَادِر مائل إلى الصفرة، فسحقه، وذرَّ منه على المسمار، وجعل عليه قطنًا بَالِيًا، وبقي ثلاث ساعات، ثم أنزله، وقد قلع المسمار بأصله، وبقي مكانه حُقرة، فحملته عنه. وقد استوعبت مجالسه رحمه الله (س190) [ب61].

#### مجائس منصور بن محمد

وها أنا واصف ما رأيت لمنصور بن محمد من التجارب الصحيحة والغرائب المليحة التي لم أجدها في شيء من كتب الأطباء، ولا جرت إلا بتقليد الألباء، وهي من غرائب الأعمال وسني الأفعال، ولا أعرف حيث قرأها، وأحسب أنه أخذها عن السوسي شيخه، رحمه الله، وهي أربعون تجربة، ما رأيته تحيل بها أو أمر بفعلها، إلا نفع الله تعالى بها.

# المجلس الأول منها

1- ورد عليه إنسان، وهـ و يرعـ د بحمــى، وبـ ه (س 191) نافض. فقال له: متى أرعدتك؟ قال في حينــي هـذا، فأمرني أن آخذ مبضع الغرس بيدي، وافتح له الأرنبة، ويجرى من الدم سبع نقط أو خمس في صحفة، ففعلت ذلك، فلما جـرت نقط الدم، ألقى عليها أوقية من ماء ورد، وخمس أواقي من خمر بال، وشربها، فوالله، ما رجعت الحمى إلى ذلك الإنسان، فقلـت يا عم، أين وجدت هذا فإني أحمله عنك، فضحك، وقال: أخذتها كما تأخذها، وأنا أزيدك، إذا جرى الدم، وعدمت الخمر، أو كان ممن لا يشرب خمرا، فحل تلك القطرات بماء بارد، وسـم الله تعالى، واسقها، ففعلت ذلك غير ما مرة بعده، في ابتداء الحمــى المرعدة (س 192)، فوالله لقد نفع الله به كثيرا.

# المجلس الثاني في غريب ما رأيت له رحمه الله

2- ورد رجل، ویده قد ورمت، وقد قام فی بعض أصابع اليد خُرَاحٌ، قد تأكلت الظفر مع ما يليه من اللحم، فقال: كانت التي يسمونها الجلدة، وقربتها من النار؟ قال نعم، قال لي: قربها من بخار قِدْر فيه ماء، ففعلت، فأمرني أن آخذ غراء التراسين، وأدخل 323 فيه تسوية من ثوب كتان، ثم أشد بها 324 المفصل من يده، ففعلت، ثم أمرني أن آخذ أخرى صعيرة (س193)، فأشد بها أصل الإصبع، ثم قال لي: خذ جبنا يابسا، ولو كان من عامين، خذ منه أربعة دراهم، ومن طعم الجوز مثله، و[مثله] من الزفت الأسود 325 [ب 62]، اجعل الجميع في مهراس واسحقه. ففعلت، وهو ينظر، فقام منه مرهم عجيب، فأمره أن يسعالج (الإصبع) 326 بهذا المرهم، ولا يزيل الرباط عنه، فما مر [بي]<sup>327</sup> إلا نحو من يومين، فإذا بالتأكل قد سكن، واللحم ينبت. فقال لى: هذا الدواء حسن عليك، إذا (كانت هذه العلة في ابتدائها، فإخدار) 328 العضو وتبريده، حتى يسكن الحر عنه، فإذا فعلت، لم يقم للداحس خبر، وإذا تفاقم الأمر، وبلغ [إلى] مثل هذا، فعالجه بما (س194) رأيته، ولا تزده فإنك لا تحتاج معه إلى علاج، فكان كالذي ذكر، بحمد الله.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> بدأ النص في أ .

<sup>324</sup> أ: يشد به .

<sup>.</sup> أربعة دراهم $+ 1^{325}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>326</sup> ساقطة من ب ح .

<sup>&</sup>lt;sup>327</sup> ريادة من أ .

<sup>&</sup>lt;sup>328</sup> س ب ح: كان في الإنتداء يحدر .

### المجلس الثالث

2- ورد رجل، يشتكي وجعا في عينه اليمني، فقال: كم لك [به] ؟ قال: مذ أمس، والعين قد احمرت وبرزت، فأمرني أن آخذ ماء الفرفج 329 فحل فيه حبتين من الأفيون، وألطخ منه على العين، والحاجب، والصدغ، ففعلت ذلك أربع مرات، من يومي، فسكن الوجع، فقلت: ما هذا رضي الله عنك؟ قال: في كتاب الدك لأبي بكر الرازي، و[قال] إنه: " متى خدر عضو (س195) بالأفيون شغل عمل الطبيعة فيه، فإذا شغلت الطبيعة سكن الوجع "، ولقد فعلته بعد ذلك لكل وجع يلازم العضو حتى سكنت به وجع الضرس من الحر، وقد يحدث في الضرس وجع من أكل العسل والتين، وكل شيء حلو، يتحيل بهذه الحيلة، فيبرأ 331 وإنما هو خدر العضو، وشغل الطبيعة عنه.

# المجلس الرابع

4- ورد رجل، فذكر وجعا في بطنه لازما، وينتفخ بطنه، ولا يقدر أن يخرج منه ريح من أسفل، ولا من فوق، فأمرني أن آخذ در همين من الشلبية (س196)، ومثله من به الكرفس، ومثله من الأنيسون، ومثله من الكمون، فسحقت الكل، ونخلته، وعجنته بشيء من السمن، ثم أمره بدخول الحمام، فإذا

<sup>129</sup> أ: الفرقح ،

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> س ب ح: الطبعة .

<sup>131</sup> بياص في أ قدره كلمتان .

عرق شرب منه نصف أوقية، ففعل، فبرئ من حينه [أ 47 ظ] وتجشأ، وفسا، وضرط، حتى فزع كل من [كان] في الحمام، منه. فقلت: يا عم كيف يتهيأ [ب 63] لهذا 332 قال: الحمام يحلل كل ما عقدته الطبيعة، ويرخي كل ما حجرتو وهذا يفش 333 الرياح. فحملت ذلك عنه، واستعملته مرارا فكان كالذي ذكر، ولم أحوج لغيره.

# المجلس الخامس (س197)

5- ورد رجل، فذكر أنه قد قلع ضرسه، والدم لا ينقطع، فأمرني أن آخذ من قـ شر البيـض، فأحرقه ثم آخذ من رمـاده ربع درهم، ومثله زاجا، ومثله من سحيق قشر الرمان، فأجعله في قطنة، وأحمله على المكان، ففعلت فسكن الدم مـن حينه، فحملت ذلك عنه، وأمرني أن أعالج به جميع أفواه العروق، من كل جرح، ففعلت ذلك، فما لقيت إلا خيرا.

## المجلس السادس

6- ورد رجل، قد طعن برمح في عضده، والدم يجري، فأمرني أن آخذ خرقة كتان، فأقسمها على (س198) ثلاثة أوصال، ثم ألقيها في ماء بارد، فإذا ابتلت، أحمل منها واحدة على المكان، فإذا همت أن تسخن، ألقيتها في الماء، وأخذت

<sup>132</sup> أ: يا عمى كيف هيأ هدا .

<sup>&</sup>lt;sup>333</sup> س ب ح: يفشي ،

الأخرى، وجعلتها على الجرح، فإذا همت أن تسخن، حملت الثالثة، فما فعلت ذلك إلا مرتين أو ثلاثا، حتى انقطع جري الدم، ثم أمرني أن آخذ نصف قشر جوزة، فأملاها زاجا، وأربطها على مكان الطعنة، ولا أحل رباطها إلى ثلاثة أيام، فما نشع بعد ذلك دم. ولقد صنعت هذه الخرق، على جميع الجراح، والعروق المقطوعة، وعلى الشريان إذا قطعته، واندفق دمه، فما أخطأني، وسكن جري الدم على المقام، فرحمه الله. ولم أجد بعده هذا في كتاب، ولا رأيت أحدا (س199) ذكر أنه وجده.

#### المجلس السابع

7- ورد رجل، وفي وجهه، مما يلي رمانة خده، بترة كانها توتة، قد أكلت بعض وجهه، وبعض جانسب أنفه، وقد عالجه ابن أفلح بطلبيرة، وكثير من أطباء طليطلة، فلم يقدروا عليها، فأمرني أن أشد رباطا في عنقه، وافتح له بالنقرة، عرق الجبهة، ففعلت. ثم أمرني أن لا أقطع جري الدم حتى ياتي، ونهض فغاب عني [ب 64] مقدار ثلاث ساعات مسن النهار، حتى ماد الرجل، ولم يبق فيه دم، فأتى وأنا [أ 47 و] متحير (س200) قد ضربت وجه العليل بالماء مرتين، فقلت تترك مثل هذه الميتة وتغيب؟ فضحك وقال: كم أرسلت من الدم؟ فقلت: ما برئ والله، ولو قطعت الدم عن رطل أو رطلين لم يبرأ، فما برئ والله، ولو قطعت الدم عن رطل أو رطلين لم يبرأ، فما جعلنا على الجرح شيئا أكثر من ورق الإبلنتاين، حتى جف الجرح، فرأيت له هذه الغريبة، غير أنها عندي غرر، فاعلم ذلك.

#### المجلس الثامن

8- ورد رجل، فذكر أنه يجد في أذنيه وجعا حادا، فقال: كم لك به؟ قال خمسة أيام، قال: خذ ثوما (س201) مقشرا، وفيجنا بريا، فأقلهما في مقلى حديد مع ما يغمر هما من الزيت، فإذا احترقت، أصفي الزيت، وقطر منه في الأذن قطرات، تبرأ. ففعل ذلك فبرئ، فحملته عنه.

#### المجلس التاسع

9- ورد رجل، وقد ورمت عينه، وانتفخت، واحمرت، فقال كم لك به؟ قال نمت البارحة صحيحا، فأصبحت كما ترى، فأمرني أن آخذ قيرا أحمر، من أشد القير حمرة، وأدقه، وأصنع منه (صحيفة قدر) 334 العين، واثقب فيها سبع ثقب، واحملها على العين. ففعلت، فما كان إلا ساعة، فأتى، وقد رجعت العين إلى ما كانت عليه من الصحة، (س202) فعملته بعد ذلك لكثير من أهل هذا المعنى، فنفع الله به.

#### المجلس العاشر

10- ورد رجل، وعيناه محمرتان، كثيرتا الأوجاع، قليلتا الدمع، فقال: كيف تجدها؟ قال: كأن عيني قد ملئتا رملا، قال كم لك بهذا؟ قال مذ أمس، فأمرني أن آخذ شحم كلى تيس،

<sup>334</sup> أ صفيحة من قد .

ومثله قيرا أبيض، ومثله زيتا، ودر همين من كمون، فأذبت الشحم والقير والزيت، ثم سحقت الكمون، وألقيته عليه، ثم أتيته به، فقال مد منه في خرق خفيفة لصقات، ففعلت، وحملتها على عينيه تلك [ب 65] الليلة، فلما أصبح، أتى (س203) صحيحا، فقال: برئت، فقال له: افتح عرق الرأس، وإلا فالمرض [يرجع] عليك، فحملته عنه رضي الله عنه، وإنما ينفع هذا للرمد اليابس في أول ابتدائه، فاعلم ذلك.

# المجلس الحادي عشر

11- ورد [أ 48 و] رجل بابنة كانت له، وقد حدث في عينها، في الجفن الأعلى، خُراج، وقد استترت العين، فأمرني أن أحمل على تيس مغسولا، أن أحمل على تاك الشترة شيئا من شحم كلى تيس مغسولا، فحملته ثلاثة أيام، ثم أمرني أن أحمل بعد ذلك عصيدة من بزر الكتان، فحملتها ثلاثة أيام، ثم أمرني أن أحمل عصيدة من الخطمي على مكان (س204) الشترة، فحملتها ثلاثة أيام، ثم أمرني أن أصنع ثقالة من رصاص فأحملها على العين تلاث أمرني أن أصنع ثقالة من رصاص فأحملها على العين واللت ليال، فما تمت، حتى رجعت العين، واسترخى الجفن، وزالت الشترة، فحملت ذلك عنه، قلت: لو كانت [الشترة] في الجفن الأسفل، وعالجته بهذا العلاج، أكان بنجع؟ قال: لا، وإنما يكون الشترة في الأعلى.

# المجلس الثاني عشر

12- ورد رجل، وقد خرج في عينه خراج في الجفن الأسفل، وقد فاق، وشنرَت العين، فأمرني أن أمد الجفن فإذا به كأنه عود قاسح، فأمرني أن (س205) آخذ تينة طيبة، فأجعلها في المهراس، وأصب عليها من ماء الحلبة شيئا بعد شيء، حتى تأتي في قوام المرهم، ففعلت، وحملته على تلك الشيرة، أياما وليالي، ثم أمرني أن أشق تلك الشترة على طريقها التي كانت عليه، ثم أمرني أن أجبد الجفن، حتى أوصله إلى الأخر.

ففعلت، ثم أخذ قطعة رق نقي، ودهنها بمرهم قير وطيئ، وحملها على ذلك الجرح، والعين مغلقة، وبقى يومين أو ثلاثة، ثم أخذ مصطكى، وزفتا أبيض، وزيتا، فحمله على النار حتى ذاب، وصار مرهما، فحملناه على ذلك الجرح، فنبت فيه لحم، ثم أمرني أن أسحق من الطباشير درهما (س206)، ومن ورق الورد مثله، وحملته غبارا، فما مر بي، إلا نحو من عشرة أيام، وعينه [ب 66] (أحسن من كل عين) 335 فحملت ذلك عنه.

## المجلس الثالث عشر

13- ورد رجل، يتشكي بوجع تحت نهده الأيمن، فقال: له كيف تجد الوجع؟ قال: عند رد النفس، كأنه رمح يدخل في جوفي، فأمر بالحجّام، فجعل المحجمة على حدبة 336 الكبد، وشرَط أربع شرَطات، وأخرج من الدم قدر أربع أواقي، وسكن

<sup>135</sup> س ب ح صحيحة .

<sup>376</sup> ح حرف . ب حدية .

عنه ذلك. فقلت: رضي الله عنك، أحمله عنك، قال: نعم، ولكن ميز هذه العلة، فإذا ثبت عندك أنها [هي]، قلت: وبم يثبت؟ قال: بقسُوحَةِ (س207) حَدَبَة 337 الكبد، وأنك تجد ورما ناتئا من غير سعال، وإن ظهرت هذه العلامة، ومعها [أ 48 ظ] سعال، فإياك أن تحجمه، فإنها شُوصنة، وداويه 338 على طريق الشوصة.

# المجلس الرابع عشر

14- ورد رجل، يذكر أنه يجد ظلاما في عينيه، إذا مالت الشمس، وأنه لا يرى حيث يجعل 339 رجليه، فقال: هال سافرت؟ قال: لا، قال: فهل ضعفت حالتك عن أكل اللحم؟

قال: نعم، وقعت بيني، وبين أهلي يمين، أن لا أشتري لحما، ثلاثين يوما فما دقته، فقال له: خذ كلى تيس بشحمها، فاجعلها في مقلى وأقلها في شحمها (س208)، ثم ألق عليها، إذا قليتها، قليلا من ملح، واشرب المرق كما هو، ولا تأكل اللحم، فإذا بلغ الأمد الذي حلفت عليه وتم، فكله، فإنك لا تحتاج إلى دواء غيره، فإن كنت لا تأكله، فافعل هذا، ثلاث غدوات، تشرب في كل يوم ما انقلى فيه كلى التيس، ففعل ذلك، وأتى، وهو شاكر.

<sup>117</sup> ب ح حدية .

<sup>138</sup> س ب ح دواؤه .

<sup>119</sup> ص عبع

[قلت يا عمي] 340 [ورد] رجل، اشتكي عينيه، وتعالجه من غير دواء. فقال: علمنا أن العَشَا لا يكون، إلا من الحسومة، فرضناه بمثل هذا، فإذا ظهرت إليك هذه العلة، فعالجه باللحوم، والشحوم، وأوداك 341 الرؤوس، وما شاكلها، تنجع، وربما حدثت هذه العلة لركاب البحر، وللصيادين في الأودية، لطول النظر في الماء، فعالجه (س209) بضد ذلك، بأن تكحل عينيه بالإثمد، وعصب عينيه بخمار أسود، ولا ينظر إلى الماء، يبرأ، إن شاء الله.

#### المجلس الخامس عشر

15 ورد رجل، [ب 67] فذكر أنه نبت له نبت في الفضاء، ولا يقدر أن يمشي، ولا يمسه بيده إلا أوجعه وجعا شديدا، فقال: كم لك به؟ قال خمسة أيام، قال: وعليه حرارة؟ قال: نعم، كأنها جمرة [نار]، قال: اذهب فاطبخ ورق الخبيز 342 في الماء، واحمل منه عَجْنة دفئة، مع شيء من سمن، وتأتي، فأتى يوما آخر، فذكر أنه سكن بعض الأوجاع، فقال له: بيت عليه هذه الليلة، تينة (س210) مشوية، ملتوتة بزيت، وفيها حبة ملح، وتأتي، فلما أصبح أتاه شاكرا، وقال: انفجر نصف الليل، ولا أطيق عصره. فقال: خذ قطعتين من رئة تيس، إن أمكنك، سخنتين، واحملهما على النبت، وبقهما عليه إلى عَشِيِّ النهار،

<sup>340</sup> ريادة من أ .

<sup>&</sup>lt;sup>341</sup> س ب ج: أول ذلك . (وهو تحريف) .

<sup>342</sup> س ب ح: الحياري .

ففعل، فأتى، فقال: كيف [أ49 و] أنت؟ قال: انفتح الفم، وجرى ما فيه، قال: احمل هذه الليلة قطعة أخرى، فإنك لا تحتاج إلى غير هذه المعالجة، فقلت [يا عمي]<sup>343</sup> أحمله عنك؟ قال: نعم، وأنا أعرفك بأغرب من هذه المعالجة، إذا رأيت النبت وهو يقوم في ابتدائه بأكال، فادهنه بشيء من شحم [خاصرة]<sup>344</sup> الحمار، فإنه يرجع، ولا ينبت، ففعلت ذلك، غير ما مرة، فنفع الله به إنفعا بينا فاعلم ذلك] (س 211).

## المجلس السادس عشر

16- ورد رجل، فذكر أنه يجد في فمه سُلقا عظيما، [و] لا يقدر أن يأكل شيئا. فأمره أن يأخذ نصف در هم من زنجار، وربع در هم من شب يماني، ويحله في در همين من عسل، ويتحنك به، فبرئ من يومه، فقلت: أحمله عنك؟

قال: نعم، وأنا أعرفك بغيره، خذ العفص (المدقوق، فانقعه في الماء ليلة، ثم اخلط بذلك الماء شيئا من زنجار، وحنك به، من به سلاق بذلك الماء، مرة واحدة، فيبرأ على المقام، وإذا أخذ ماء العفص والزنجار) 345 وشيء من الخل، ومثله عسل (س212)، وطبخ حتى يرجع إلى قوام العسل، وحك به الفم، نفع من السلاق، على المقام.

<sup>343</sup> ريادة من أ. وعبارة " ياعمي" قد حاطب ها المؤلف شيوحه على جهة الاحتراء لا على جهة أهم كابوا أعمامه على الحقيقة كما اعتقده Leclerc.

<sup>144</sup> ريادة من أ.

<sup>345</sup> استدركها باسح أ في الحاشية ثم كتب بعدها "رجع فصح من الأصل".

# المجلس السابع عشر

17 ورد رجل، فذكر [ب 68] أنه مزكوم، يعطس ولا يتمالك، فقال: متى شعرت بهذه النزلة؟ قال: في يومي هذا. قال: خذ من الزيت فاجعله في صحفة، واجعله على النار، فإذ تحدفا، قطر منه في أنفك نقطتين [نقطتين] 346 وارقد على قفاك، فإنه يُعَطّسُك، من حينه، عشر عطسات، فإذا سكن العُطاس، فقد برئت، ففعل ذلك، فبرئ من يومه، وأتى شاكرا، وافضله ناشرا (س 213). قلت أعزك الله، ما هذه الغريبة؟ فقال: الزكام والرمد، مثل النبت، فإذا قدر ثن أنْ تُنْضِعَ العِلَة من يومه، فوالله ما مده فعلته بنفسي غيرما مرة، فوالله ما أحوج ثن إلى غيره من دواء، ولقد ينضج النزلة من ساعته، فرحمه الله، لقد أحسن إلى، ونفع به جميع من استعمله من الناس.

# المجلس الثامن عشر

18 ورد رجل، فذكر أنه يجد خلف أذنه ورَمًا، كأنه جَوْزَة قاسِحَة، في لون بدنه، قال: كم لك به قال: نحومن شهرين، فقال له: خذ من القمح، فامضغه (س214) حتى يصير كالعِلكِ، فإذا صار [كذلك]، اجعله على تلك العقدة، وخله ليلة أو ليلتين، ثم اقلعه، واحمل عليه غيره، افعل ذلك تسلات [أ 49 ظ]

<sup>346</sup> زيادة من أ .

مرات 347 وتأتي. فما حمله إلا مرتين، فوالله ما وجدنا له أثـرا. قلت: هذا غريب، قال: إن لم يَلزَم تَقَالَة الرصاص على المكان، رجع، قلت: يرحمك الله، كيف يرجع، وقد تحللت؟ قال: لما الزم القمح عليها، ضيق عليها، فانحلت، وهي بين الجلدتين، فإذا زال القمح عن ذلك، رجع، فإذا حمل التَّقَالـة زُمَّ الجلّد، ودفعت الطبيعة عن نفسها ذلك البلغم، ورجع في الغائط، أو البول، أو العرق. فلقد عالجت به، غير ما مرة، فما أحوج ثـت لغيـره. (س215)

# المجلس التاسع عشر

19- ورد رجل، فذكر أن في عينيه جربًا أحمر، غليظا، محببا، فأمرني أن أحولهما، فإذا بهما صفيحة واحدة، كأنها حب القِنَّبِ. فأمرني أن أخذ تريّاق السمن، وأخذ خرق كتَّانٍ نقية، صفاقا، فأطليها بالترياق. [ففعلت، ثم أمرني أن أرقد العليل على قفاه [ب 69]، وأقلب جفن العين، وأمسته بيدي، وأحمل عليه لصقة، وأجُسته ساعة] 348 ففعلت، ثم أمرني أن أنسزع اللصقة، فإذا تلك الحب قد انكسرت، فحملت عليها أخرى، وبقي ساعة، فإذا تلك الحب قد انكسرت، فحملت عليها أخرى، وبقي ساعة، ثم أمرني بنزعها (س216)، فإذا بها ملأى من حيوان أصغر من القمل، وأكبر من الصنبان، تدبي على الخرق، ففزعت منها، فقال لي: ألقها في النار، فوالله، لقد سمعت احتراقها، فأمرني أن أفعل ذلك به، ثلاث غدوات. فبرئت عينه، فحملت ذلك عنه،

<sup>&</sup>lt;sup>347</sup> بدأالسقط في أ .

<sup>&</sup>lt;sup>348</sup> ساقطة من ح .

وإنما صنعته غير ما مرة للعليل إذا فزع من الجَرْد بالحديد، فإنَّ هذا الجربَ لا يُجْرَدُ إلا بالحديد، لقوته، وصلابته، فاعلم ذلك.

### المجلس العشرون

20 ورد رجل، فذكر أنه يحدث في بعض أعضائه الأمساس وقد تَاكَّلَ اللَّحمُ حواليه، وكان ذا قلة (س217)، فأمره أن يحمل عليها ورق الحُرَيْق، مدقوقة بالملح، ثلاثة أيام، غدوة وعشية، فلما كان بعد الثالث، قدم وقد وقف الأكُلُ، فقال: هو دواؤك، لا تفارقه، حتى تبرأ. ثم أتاه بعد ثمانية أيام، وقد خَلتَم الجُرْحُ.

## المجلس الحادى والعشرون

21 ورد رجل، وقد وقع على بعض جسده نار، وماء حار، فقال له: متى نزل بك؟ قاله له: في حيني هذا. فامره أن يأخذ البلوط، فيم منعفها، ويحمل عليه منها شلات مرات من يومه، فما تنفط. فقلت: رضي الله (س218) عنك، أفعل هذا بجميع الحرق. قال نعم من قبل أن يتنفط فإنك إذا فعلته لم يتنفط الحرق.

# المجلس الثاني والعشرون

22- ورد رجل، فذكر أن بين أصابع رجليه دَاحِسًا مقلوبا. فقال له: كم لك به؟ قال: مدة عامين. قال له: يضرك في

الشتاء ولا يضرك في الصيف؟ قال: نعم، فقال له: خذ من الثوم المقشر ثلاث حبات، ومثل وزنها جيرا، غير مسقي، استقهما جميعا، ومثل وزن الجميع من القطران [ب70]، فاعجنه به، واحمل منه في داخل الداحس، ثلاث ليال. فلما كان بعد الثلاث، ورد، ورجله (س219) ورمة. فقال: أحرقني، وأكل الجلد، وتضاعف الوجع. فقال: أخرجه، فأخرجه. فأخذ ميضع الغرس، وضرب في وسطه ضربا لطيفا، فخرج منه صديد، ثم أمره أن يحمل ذلك الدواء بعينه، مرتين، ثم يحمل عليه غبار الحناء، فبرئ.

23 ورأيته قد دل على هذا الدواء رجلا، قد حدث في يد بَعْلِهِ رَهُصنة، فحمله أياما، وبرئ البغل. ورأيته قد ذكر هذا الدواء لهشام بن مُفَاضنة بطلبَيْرة، فإنه كان عنده باز، فخرج بين أصابعه شيء يقال له الدِّقْرارة، وهو ورَمِّ يحدث بين أصابع البُزاة والشُّدَانِقَاتِ 349 فحمله على ذلك الورم، فبرئ البازي البازي (س220)، ولقد أكلت من صيده. فقلت: يا عمِّ، أرى هذا الدواء تُصرَقُهُ كثيرا، فضحك، وقال: أنا أزيدك أنه يقطع وجع الضرس من حينه، ويمنع من تَاكُلِهِ، فحملته عنه.

# المجلس الثالث والعشرون

24- ورد رجل، وقد طعن في بطنه، وقد خرجت بعض رئته وجفت، فأمره أن يَسْعُلَ، ففعل، وهو ينظر، ثم قال: كم لك بهذه الطّعنة؟ قال يومان، فأمرني بقطع ما خرج من الرئة

<sup>&</sup>lt;sup>149</sup> السوديق والسودانق طائر يصاد به. (أبو هلال العسكري، التلحيص في أسماء الأشياء، ص399) .

بالمُوسَى، ففعلت، ثم أخذ خيط حرير، فشكانتُ الإبرة به، وحمل عليها غبار صنير مسحوق، وعفص، فما احتاج إلى غيره، ولا (س221) زالت اللصقة من هناك، حتى خاطت المكان، وسقطت الإبرة، فحملت ذلك عنه، رضي الله عنه.

## المجلس الرابع والعشرون

25- ورد رجل، وقد طعن في بطنه، وخرج بعض الشحم وتحجر. فأمرني أن أدخل إليه مسلّة، فما لا يوجع العليل قطعته، ففعلت ذلك، ثم شكَّلْتُ على الجُرح بإبرتين، وحمل ذلك الغبار، المقدم ذكره، فما احتاج إلى دواء غيره.

# المجلس الخامس والعشرون (س222)

26-ورد رجل، وقد طعن، وخرجت مصرانه. فأمرني أن أغسل مصرانه، وأبسطها بيدي، ثم أسقية سمنا سخنا مع عسل. ففعلت، وهو ينظر، [ب 71] فلما أتت دُفعة السمن إلى يدي، رشح مع العسل، ولم يعلم من أي مكان، ولا علمته، إلا بالدفئ. فأمر بسبنية نقية، يُمسح فيها المصران، حتى لا يبقى فيها من الودك شيء، ثم تصنع تلبنة لوز حلو، مع سكر، فيها من الودك شيء، ثم تصنع تلبنة لوز حلو، مع سكر، ويسخن على النار، ويسقى، ففعل ذلك، ويعرج المصران بين إصبعين، فإذا الرشح بين البنصر والوسطى. فأمر بشد إصبعين جميعا، ثم جعل يفتش ذلك المكان، فإذا بتقب كثقب الإبرة، فقال: يبرأ، ونهض، ونهضت معه، إلى المقابر، ومعه قنُوط (س 223)

قصبة، فجمع من النمل الكبير الأسود، نحوا من عشرة 350 ثم أتى وقد عَلْمَ على مكان الثقب بمداد أسود، ثم أخذ ذلك المكان وحبسه بين إصبعيه، وسقاه ماء حارا حتى ظهرله الثقب، فأخذ الجَفْتَ الأَقْطَسَ، الذي يُخرجُ الشوك، فقبض به على التقب، وأمرنى بحبسه، ثم سقاه سمنا وسكرا سخنا، فجرى علي، المصران، ولم يرشح فعلم أن الثقب تحت الجفت، ثم أمرنى أن أحبس بإصبعى مكان الجفت وأتحفظ به، ثم أخذ بالجفت نملة من تلك النمل وزرم على مؤخّرها، وقرّبها إلى المصران فلزمت، ثم قطع أسفلها، فبقى رأسها، ثم فعل ذلك بسبعة من النمل، يقطع أسافلها، ويُبقِي الرؤوس (س224)، ثم سقاه السمن، فجرى على المكان، ولم يرشح، ثم أمر بجبن يابس، فغسله بماء حار في صلاية، كذلك، أبدا، أبدا، فأخذ ربع زنته جيرا، فسحقه معه، ثم أخذ منه قدر ثمن درهم، فحمله على رؤوس النمل، وأمرنى برد المصران كما كانت في الجوف، طاقة إلى فوق، وأخرى إلى أسفل، ففعلت، وأمرني أن أخيط الجرح بخيط حريسر وإبرة، ففعلت، وأمرنى أن أضع على الجرح لصقة مرهم نخلى، فبقي كذلك، يُبَدِّلُ لصقة بعد لصقة. فما مر [بي] إلا نحو من عشرين يوما، ورأيته، وعلى ظهره عِدلُ قمح، فيه أزيد من ثمانية أرباع. فحملت ذلك عنه، وما احتجت أنا إليه بعد ذلك.

<sup>350 &</sup>quot; متى عرض في المعاء حرح وكان صعيرا فيبغي أن يخاط على هذه الصفة:وهوأن نأخد السمل الكار الرؤوس ثم تجمع شفتا الجرح وتوضع علة مها وهي مفتوحة الفم على شفتى الجرح وإذا قبضت عليها وشدت مها قعلم رأسها فإنه يلصق ولا ينحل الفم. " Albucasis, De Chirurgia, II, p. 392

# المجلس السادس والعشرون (س225)

27 ورد رجل، فذكر أنه يجد قيئا مفرطا، وانطلاقا [ب [72] مفرطا، فقال له: كم لك به؟ قال: البارحة، قال: أكلت بقلا، وشيئا مما ينبت في الجَنّات؟ قال: نعم، خرجت امرأتي، على سبيل القرجة، فأتت بهندبا، وأعشاب، فأكلت من تلك الأعشاب، فأمره أن يأخذ من قلب الخميرة قدر أوقيتين، فتحل في قدر نصف رطل من ماء، ثم يُصنع منه حريرة، ويُسقاها بعنزروت، ففعل فبرئ. فقلت: أبقاك الله، ما هذا؟ قال: تدفع القيء المفرط، فغعل فبرئ. فقلت: أبقاك الله، ما هذا؟ قال: تدفع القيء المفرط، وكذلك تفعل إذا سَقَيْتَ دواء مُسْهلا، فأفرط، فاصنع هذه الحريرة.

ولقد صنعتها بعده لقوم، أفرط بهم الإسهال والقيء، من شرب الحب المسهل، ومن صفراء هائلة، في المعدة (س226)، فما أحوجت إلى غير ذلك.

# المجلس السابع والعشرون

28− ورد رجل، فذكر أنه يَشْتَكِي قُواقًا مُزمِنا يَهِمُّ أن يقتله.

فأمره أن يأخذ سبعة أقداح جدد، فيملأ واحدا منها بماء، ثم يتركه يَنِشُ، فإذا هدأ نَشيشُه، فُرِّعْ في الآخر، حتى تتم الأقداح، ثم يُسقى من ذلك الماء ثلاث جرعات، ففعل، فبرئ. قلت: ما هذا؟ وأين وجدته؟ فذكر لي أنه رآها لأبي بكر

السوسي، رحمه الله، صنعها لعبد الملك بن أبي عامر 351 ولقد دعتني إليه ضرورة لفواق حدث (س227) بقرطبة بامرأة حبلى على رأس ولادتها، وكانت من القصر ولم أتجرأ أن أسقيها دواء 352 ففعلت ذلك بها، فسكن ذلك الفواق، وكان ذكر لي، رحمه الله، أن الإنسان إذا أصابه فواق عطس بالكندس وأشباهه من المشمومات، أشغلت الطبيعة عن الفواق، وفعلته مرارا 353 فحمدته.

# المجلس التامن والعشرون

29- ورد رجل، فذكر أنه بلع شوكة حوت، فتصلبت في حنجرته أو في حلقه، فأمره أن يأخذ شلاث تينات غليظات، وخمس جوزات. فيقشر الجوز، ويدقها مع التين (س228)، شم يُصنعُ من الجميع بُندُقة، فيزدردها. ففعل ذلك، فهبطت الشوكة، وبرئ 354 فقلت يرحمك الله، ما هذا؟ [ب 73]. قال: نعم، إذا ابتلع اللقمة، حملت ما تجد. فلما كان بعد يومين، ورد، وذكر أنه إذا شرب الماء، وجد في حلقه حرقة عظيمة، فأخذ صمغا عربيا، فسحق منه أربعة دراهم، وأمره أن يأخذ منه درهما،

<sup>351</sup> هو: أبو مروان عبد الملك من المنصور أبي عامر محمد من أبي عامر المعافري، الملقب بالمظفر بالله، ولي الحجابة للخليفة هشام من الحكم، بعد موت المصور أبيه يوم الاثين 27رمضان سنة 392هـ، وتوفي سنة 399هـ. راجع: اس عذاري، النيان المعرب 3/3- 37.

<sup>352</sup> هذا النص يفيد أن المؤلف دخل مدينة قرطبة في وقت من الأوقات بعد سنة 448هـــ بزمان.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup> بدأ النص في أ.

<sup>154</sup> قارب هذا بقول الرهراوي في المصل38 في إحراج الشوك وما ينشب في الحلق من عير دلك (De Chirurgia, II, p. 208).

فيلقيه في بيضة خفيفة، ويشربه على الصوم، وعند النوم. ففعل، فبرئ.

# المجلس التاسع والعشرون

ورد رجل بصبي، فذكر أنه بلع قطعة زجاج، وقد فزع الوالد 355 عليه. فأمره أن يأخذ من التين رطلين، ومن الجوز (س229) المنقى نصف رطل، ويطعمه الصبي، في طول يومه، فلما كان يوم آخر، قدم. فقال له: أين براز الصبي؟ فقال: في داري، في قصرية. فقال: ألق عليها الماء، وأهرق الماء، حتى ترى الزجاج. ففعل، فإذا به قد أتى بزجاجة مربعة. ففزع، وقال: هل رأيت في برازه دما؟ قال: لا، فقال: سلم ابنك. قلت: أعزك الله، ومن أين (علمك بسلامته) قال: إذا حدث في مكان قطع، كان البراز بدم. قلت: فلو كان ذلك، بم كنت تقابله؟ قال: بالحرف مع دقيق الحُوَّارَى، يشرب برئب العنب.

# المجلس الثلاثون (س230)

31- ورد رجل، فذكر أن ابنه بلع قطعة حديد. فقال: متى كان ذلك؟ قال: اليوم، قال: خذ در هما من حجر المَعْنِيطس،

<sup>&</sup>lt;sup>355</sup> س ب ح: والده .

<sup>&</sup>lt;sup>356</sup> س ب ح: علمت سلامته .

فاسحقه، ثم ألق عليه من التين، واللوز أربع أواقي، وأن تخلط السحيق مع ذلك، وتطعمه الصبي.

32- ولقد رأيت هذا لرجل خياط، بلع ابنه إبرة، فقال له: كان فيها خيط أم لا؟ قال: لا، قال: سلم ابنك. فدله على هذا الدواء بعينه، فبرئ. قلت: أعزك الله فلو كان فيها خيط؟ قال: لم يعش، قلت: ولم؟ قال: (يلصق المغنيطس والتين والحديد ويخرج في البراز، إذا لم يكن معه خيط، فإن كان معه خيط، لصق الخيط بخمل المعدة أو بالمعاء) 357 [أ 50 و]، فدفعت الطبيعة جميع الغداء، وتبقى الإبرة، فربما ثقبت المعاء (س 231) أو شقته، فيهلك.

# المجلس الحادي والثلاثون

33- ورد رجل، فذكر أنه يجد في حلقه عُقدًا مثل الجوز، فأمرني أن أفتش الحلق، فإذا فيه 358 كأنها غُددٌ.

قال: فَتَحَتُ [ب 74] إحداها؟ قال: لا، قال: كم لك بها؟ قال: خمسة أشهر، فقال: احمل عليها قِطعات من جبن طري، وتكون رقاقا مثل الكاغد، افعل ذلك ستة أيام، وتأتي، فأتى، وقد برئ.

قلت أحمله عنك؟ قال: نعم، لجميع الأورام، التي هي غير مزمنة، في الحلق، وفي الثدي، وحيثما كانت، وكان زمن

<sup>157</sup> س ب ح: "بلصق حمل المعدة بالحديد ويحرح في البرار إدا لم يكن معه حيط، فإن كان معه حيط لصق حمل المعدة بالحيط أو بالمعاء".

<sup>158</sup> س ب ح: هي .

الربيع، وسن (س232) الشباب. قلت: وفي غير [سن الشباب وفي غير [سن الشباب وفي غير] 359 زمان الربيع؟ قال: عالجه بغير هذا. فحملت ذلك [عنه] ونفع الله به كثيرا من خلقه.

# المجلس الثانى والثلاثون

24- ورد رجل، فذكر أنه يجد عرق النسا، فامره أن يأتيه بعود بخور المسمى بسرعنت 360 فأوقده في النار، فلما صار جمرة، جعله في الإصبع الصغيرة من رجله، من جانب الوجع، فلما أحرقه. قلت: لم أره يكوى في هذا الموضع، فقال: ليس هذا كَيًّا، لكنه تجربة. وبرئ ذلك الرجل من عرق النسالي سبعة أيام، (س233) فعجبت منه، فقلت: يا عم، لقد كويته غير ما مرة، فقال: إلى كم برئ؟ قلت: إذا أفاق النار، فضحك، وقال: هذا أخف، وأحسن. فحملته عنه، رضي الله عنه.

# المجلس الثالث والثلاثون

35- ورد رجل، فذكر أنه يجد في عينه وجعا [ودمعا]<sup>361</sup> وحمرة زائدة، فقال كم له؟ قال: ثمانية أيام.

فقال: لم يزد ولم ينقص؟ قال: لا، قال: احمل عليه شحم الكلى، مخبوطا، مغسولا بالماء، وتبيت بــه. فلمــا كـان عنــد

<sup>359</sup> زيادة من س أ ،

<sup>&</sup>lt;sup>360</sup> ب س: سوغنت، ح: تسرغبت ،

<sup>&</sup>lt;sup>361</sup> زيادة من أ .

الصباح، أتى (فلما رآه قال:) 362 ما صناعتك؟ قال: أبار، فقال: كُنْتَ عند النار إذ حدث عليك؟ قال: نعم، (س234) فأخذ نصف درهم مغنيطسا، فسحقه، وخلط معه شيئا من القير، وحمله على العين، فإذا بشرارة حديد قد دخلت في المدمع، واكتسبت 363 من فوقها لحما، فبرئ.

# المجلس الرابع والثلاثون

36 ورد رجل بابنة [أ 50 ظ] له، كانت قرعاء، وكان القرع يابسا، قروحه غير متقرحة، فأمره أن يدخلها الحمّام، ويحمل على رأسها النورة، ثم يحمل مرهما هذه صفته، يؤخذ من خل خمر بال أوقيتان، ومن العسل مثله، ثم يطلبي منه الرأس، ويحمل عليه (س235) ورق الكرنب [ب 75] أو السلق، فإذا أصبح، غسل ببول وحمل غيره، يفعل ذلك ثلاثة أيام. فلما فعله، إذا بالرأس قد انفتحت جراحه، صغارا، وكبارا، فأمره أن يأخذ الحناء، والراج، ويعجنهما بماء الكزبرة، ويحملهما على الرأس، خمسة أيام بلياليها، فبرئت. وصنعت أنا هذا، فنفع الله به على يدي، والحمد لله كثيرا.

<sup>162</sup> س ب م فقال آه .

<sup>163 &</sup>lt;del>-</del> اكتست

## المجلس الخامس والثلاثون

37- ورد رجل، فذكر أن ابنه لا ينام. فقال: خذ دهن بنفسج، وادهن به صدغيه وجبهته، وذر عليه دقيق قشر الخشخاش، ففعل، فأتاه شاكرا. (س236)

قلت أحمله عنك؟ قال: نعم، في المريض المنهوك بالأمراض، وأما في أول المرض والقوة، فغيره. قلت: ما غيره يرحمك الله؟ قال: الدقيق المذكور، يعجن بماء الكزبرة الخضراء. فحملت ذلك عنه، وانتفعت به.

# المجلس السادس والثلاثون

38- ورد رجل، وفي رجله الإمساس، وقد أكلت بعض قاع الرجل.

فأخذ غبارا من قارورة، كأنه حناء قد سحقت، فحمله على تلك القرحة ليلة. فلما أصبح، إذا بجميع اللحم قد تناثر، والعظام ظاهرة. (س237) فقال: ادهن الجرح بالعسل، ودراً الغبار، ففزعت، وقلت: وهل بعد العظم ما يأكل هذا الغبار؟ فنظر إلي، كالمتعجب من قولي. فانصرفت، وفعلت ما أمرني، فلما رأيت القرحة قد انختمت، وقرب اللحم، بعضه من بعضه قال لي: افعل مثل ما فعلته بالأمس، ففعلت، فما مر بي إلا ثمانية أيام، فبرئ.

39- وفعله بعد ذلك بشهرين، برجل وصبي، فبرئا. قلت: رحمك الله، هذا الغبار أمركب هو، أم مفرد؟ فضحك،

وقال لي: بل هو مفرد، خذ شبرما باصله، فجففه في الظل، واسحقه، واستعمله، فحملت ذلك عنه.

# المجلس السابع والثلاثون (س238)

40 ورد رجل، فذكر أنه يجد وجعا في ضرسه، فقال له: كيف تجده عند الحار، و (عند) 364 الماء البارد، فقال: سواء، يسكن بالبارد 365 [ب 76] والحار، قال: خذ مَيُوبَرَجًا، ومثله ملحا، ومثله ماء، ثم أغل الميوبزج في ذلك الماء والملح، تسم صفه، وأمرَهُ أن يملأ منه فاه، فبرئ، وكنت أراه يصنعه كثيرا، لمن يَتَشَكَى وجع ضرسه، من الحر والبرد، فيبرأ به.

# المجلس الثامن والثلاثون

41 ورد رجل، فشكى برصا، فقال لي: فتش عليه هل نفذ أم لا؟ فلم أعرف ما قال، فقال لي: يا جاهل، (س239) من شأن البرص [ح 59] إذا خرج في الصدر أن يبقى أشهرا، شم ينفذ إلى الأكتاف، وإن خرج في الأكتاف، خرج بعد أشهر في الصدر، وإن خرج في السرة، بقي أشهرا، وخرج إلى المائدة، وإن خرج في السرة، بقي أشهرا وخرج في السرة، وكان هذا البرص المذكور تحت الإبط، ففتشته تحت الإبط الآخر، فلم أجده، فأمرني أن آخذ الفلونيا يابسة، ثلاث أواقي، فأسحقها،

<sup>&</sup>lt;sup>364</sup> ريادة من ب.

<sup>165</sup> هدا آ حر الموجود من السحة ب.

وأمره أن يشرب منها كل يوم درهمين، بماء زبيب أسود، فما مر به إلا عشرة أيام، وقد زال، قلت: يرحمك الله، ولو نفذ، أكنت تعانيه بهذا؟ قال (س240) لي: إياك ومعاناة برص قد نفذ، فإني أخبرك بما أخبرني شيخي أبو بكر السوسي، أن البرص النافذ قد أعيا جالينوس، وما كان سبب إيمانه بعيسي عليه السلام، إلا إحياءه الموتى، وإبراءه البرص

# المجلس التاسع والثلاثون

42 ورد رجل، فذكر أن له ابنة، بنت أربع عشرة سنة، لا يستقر في معدتها شيء مما تأكل وتشرب، فقال له: سل أمها هل بلغت؟ فسألها فقالت: لا، فقال: كأنها بالبلوغ، وهذه علامته، فإن الجواري إذا هممن بالبلوغ حدث بهن هذا، وكذلك (س 241) تفعل الحبالي، ولكن خذ من رؤوس الورد، فاطبخه مع شيء من كرويا، واعصره، واسقها ذلك الماء يومين أو تلاثة، فما احتيج إليه غير مرة واحدة، [فحملته عنه].

43- وورد رجل، يقال له غانم، فقال له: يا حكيم كتر ولدي، وقل ما بيدي، وضيق في رزقي، وأريد قطع الولد، قال: وتوافقك زوجتك على ذلك؟

قال: نعم، قال: أرسلها أسمع منها، فأرسلها، وقالت له: ذلك إليه، فقال: خذ من قشر أصل النشم الأسود، ومثله من بصل الزعفران، يسحقان جميعا، ويعجنان بماء، ويشرب منه،

<sup>306</sup> قارى ذلك عما في طبقات الأطباء لابن جلجل، ص42. راجع ابن البديم، الفهرست، الفن الثالث من المقالة السابعة، ترحمة حاليوس، ص،416.

ويحتمل منه عند كل طهر، فإنكِ ما (س242) تماديت على ذلك لا تحملين، وكان كالذي ذكر، وبقِيَت بعد ذلك ثلاثة أعوام، تفعل ذلك، فما حملت.

# المجلس الأربعون

44 ورد رجل، فذكر أن به وجعا في مائدته، إذا قام لم يقدر أن يقعد، وإذا قعد لم يقدر أن يقوم، فقال له: كيف تجد الطبيعة؟ قال: مطلقة، قال: كم لك به؟ قال: شهران، قال: فال: فانت الطبيعة معقولة أو مطلقة الوجع سواء؟ قال: نعم، قال: خذ من الدخن حثية، وربعه ملحا، واحمله على نار في قسولة، حتى يحمى، ثم اجعله (س243) في خرقة كتان، وكمد به [ح 60] المائدة خمسة أيام.

فوالله ما فعله غير يومين، وبرئ، قلت: يا عم، إن هـذا غريب، قال: لو سقى ألف دواء، وأسهل حتى يموت، ما برئ.

فحملت ذلك عنه، ولم أره بعده في كتاب، وأخذت عنه هذه المجالس في عام ثمانية وأربعين وأربعمائة، وأخذت عنه كثيرا، أكثره في الكتب، وليست مثل هذه التسي لا توجد في الكتب، وتمت المقالة الأولى (والحمد شه كثيرا وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وأله وصحبه وسلم)

الله مي خ ر <sup>167</sup> رياده مي خ ر

# المقالة الثانية في أشربة (س244) وأدوية لم تشع في الناس ولا يستعملها العطارون

شراب الورد النافع لما قد ذكر في الكتب، وهذا الشراب المذكور بعد عوض منه، ينفع لما ينفع منه شراب الورد، ويقوي المعدة، ويمسك القيء، ويسمى شراب الشيرج، وينفع من القيء العارض، ويقوي النفس، ويمسك الطبيعة، وقد علمت أيها الأخ الحميم أن شراب الورد عند العطارين يبيعون الأوقية منه بحبتين، وفي أوقية من هذا، تأخذ ثمانية وأزيد (س245)، ولو أخذت فيها مثقالا، ما بلغ منفعته، وهو هذا:

1- شراب الشيرج، يؤخذ من النعنع الأخضر قبضة، ومن المرزنجوش مثله، ومن الورد الأحمر قبضة و ومن الزبيب الأسود قدر رطلين، يطبخ الجميع في خمسة أرطال من ماء عذب، ويبيت ليلة في الفرن، ثم يمرس، ويصفى، ويؤخذ من التفاح رطل، فيقطع، ويخبط، ويخرج ماؤه، ثم يخلط مع الماء المقدم ذكره، ويؤخذ من الماء كيل، ومن العسل مثله، ويطبخ (س 246)، حتى يكون في قوام الأشربة، ويرفع، وتشرب منه أوقية، بأربع أواقي من ماء بارد، لجميع ما ينفع له شراب الورد، ولما ذكرته.

شراب الجلاب، وهو موجود غير متعذر، ينفع للحمي الحادة، والالتهاب في المعدة، وشرب الماء، والالتهاب في الجوف.

2- شراب خير منه، يسمى بالفاضل، لا يعرفه العطارون، ولا عامة الناس، وينفع لجميع ما ينفع له الجلب.

صفته (س247)، يؤخذ من دشيش الشعير رطل، فيحمل عليه اثنا عشر رطلا من ماء، ويطبخ حتى يصير إلى ستة أرطال، ثم تؤخذ دباء خضراء، فتقطع قطعات من شبر فما دونه، وتجعل [ح 61] في قدر مزججة، وترسل إلى الفرن فتبقى هناك قدر ثلاث ساعات، ثم تخرج، ويعصر ماؤها، ويؤخذ من ذلك الماء، قدر رطلين، وتضيفه إلى الماء الأول، ثم يؤخذ من ماء الرمان الحلو رطل، وتجمع المياه كلها، ويحمل على كل كيل من هذا الماء كيل من العسل، ويطبخ حتى يكون في قوام الأشربة، ويلقى عليه، بعد أن يبرد، حبة كافور، ويستعمل فيما يستعمل الجلاب (س 248) فيه، وهذا أنفع وأسرع نجحا من الجلاب.

شراب السكنجبين وقد علم نفعه، وهذا الشراب المذكور بعد، أقوى منه وأفضل، ولا تعرفه العامة، ولو وزن في أوقية منه مثقال، كان نزرا في حقه، وهو هذا، ويسمى:

3- شراب الحماض، وصفته، يؤخذ من حماض الأترج، فيدق، ويعصر ماؤه، ويؤخذ منه رطل، ومن ماء السفرجل، والتفاح الحامض، والرمان الحامض، من ذلك كله، رطلان (س249)، تضاف جميع هذه المياه، ثم يؤخذ منها كيل، ومن العسل كيل ونصف، ويطبخ حتى يكون في قوام الأشربة، ويرفع، ويشرب لجميع الحميات المحترقة، والقيء الصفراوي العارض، ولكل خلط صفراوي، وينفع أكثر مما ينفع له شراب السكنجبين، وهو خاصي، لا تعلمه العامة، فاعلم ذلك، وبالتوفيق.

شراب الأصول، وهو معروف عند العامة، وقد أفسيد، لأن قوما من العطارين يطبخون الإفسنتين مع العسل، ويبيعونه

عن شراب الأصول، فلا ينفع الله به، وهذا شراب (س250) ينفع لجميع أوجاع النساء المرطوبات، وينفع أيضا لما ينفع له شراب الأصول الكامل النسخة، لجميع الأوجاع البلغمية، والفالج، ويسمى:

4- شراب الفوذنجات، وصفته، يؤخذ من الشيناز، قبضة، ومثل ذلك من الفوذنج النهري، ومثله من الضوران، ومثله من المشكطر امشير، ومثله من عيدان الشببت أو بيزره، ويلقى على الجميع عشرة أرطال من ماء، ويبيت في الفرن، ثم يمرس، ويصفى ويلقى، لكل كيل منه، كيل من عسل، ويطبخ، فإذا صار في قوام الأشربة، رفع (س251) حتى يبرد، ثم يؤخذ من السنبل، والدار صيني، والمصطكى، من كل واحد درهمان، ومن الإفسنتين، والراوند الشامي، من كل واحد أربعة دراهم، يدق الجميع مع درهم من زعفران، ويلقى في الشراب المذكور، ويترك أياما، ثم يصفى، ويستعمل لما ذكرناه.

شراب الزوفا، وهو عند العامة معروف، ينفع لجميع السعال، وهذا خير منه، ينفع للسعال اليابس والرطب، وابتداء ذات الرئة، والنسمة، ويسمى:

5- شراب البلس (س252) وصفته، يؤخذ من التين الطيب رطلان، ومن عروق السوس أوقيتان، ومن قشر الرازيانج أوقية، ومن بزر الكتان أوقية، يلقى على الجميع، عشرة أرطال من ماء عذب، ويبيت في الفرن، شم يمرس، ويصفى، ويؤخذ لكل كيل من هذا الماء، كيل من عسل، ويطبخ بنار لينة، حتى يكون في قوام الأشربة، ويرفع حتى يبرد، فإذا

برد، خذ من الفانيد أوقيتين، واسحقهما، وألقهما فيه، ويستعمل كما يستعمل شراب الزوفا [إن شاء الله].

شراب المخيطا، وهذا خير منه، ولا تعرفه العامه، ويستعمل فيما يستعمل (س253) فيه شراب المخيطا، فإنه عجيب، ويسمى:

6- شراب الطلا، وصفته، يؤخذ من الزبيب الأسود ثلاثة أرطال، ومن عود السوس أوقيتان، يدق عود السوس، ويلقى في اثني عشر رطلا من ماء، ثم يطبخ حتى ينتقص الثلث، ثم ينزل عن النار، ويعرك باليد عركا شديدا، ثم يصفى، ويؤخذ صفوه فيلقى لكيلين منه، كيل عسل، وأوقية فانيد مسحوقة، ويطبخ حتى يرجع في قوام الأشربة.

شراب البنفسج (س254)، يطلق الطبيعة، ويسكن الحر والحمى التي فيها النافض، وهذا خير منه، ولا تعرفه العامة، ويسمى:

7- شراب السكر، وصفته، يؤخذ من الزبيب الأحمر السمين أربعة أرطال، فينقع في خمسة عشر رطلا من ماء، ويطبخ الجميع حتى ينقص الثلث، ثم يعرك، ويصفى، ثم يؤخذ من الخيارشنبر ثلاث أو اقي، ومن الإجاص السمين اليابس أربع أو اقي، ومن الترنجين الخراساني أوقية، يطبخ الجميع في الماء المقدم ذكره، ثم يؤخذ من العسل لكل كيلين كيل، ومن الفانيد لكل كيل أوقية (س 255)، ويطبخ الجميع حتى يكون في قوام الشراب؛ ثم يشرب لجميع ما يشرب له شراب البنفسج، وهو

خير منه، وأحسن، وأقوى في تليين الطبيعة، وتسكين الحرارات.

شراب التمر الهندي، ينفع من الاحتراق، ويقمع الصفراء [- 63]، وهذا خير منه، ويسمى:

8- شراب الحصرم، وصفته، يؤخذ من العنب الحصرم الذي لم ينضج، فيعصر، ويؤخذ منه أربعة أرطال، ومن العناب نصف رطل، ومن ماء الرمان الحامض، والحلو رطلان. يجمع الجميع، ثم يؤخذ (س256) من العسل، كيل لكل رطلين من هذا الماء، ويطبخ حتى يأتي في قوام الأشربة، ويشرب لما يشرب له شراب التمر الهندي، فهو خير منه.

9- شراب المطفئات، ولا تعرفه العامة، وهو شراب الخاصة، ذكره ابن جلجل في الطب الملوكي الذي ألفه للحكم 368 أخذته عن منصور، وينفع من الاحتراقات والجرب المحمر، ويصفي الدم، وينفع المحرورين، وينفع من الدماميل المحمرة، وصفته، يؤخذ من الزبيب الأحمر السمين رطلان، ومن برز الكرفس (أوقيتان) 369 ومن الشاهترج، وبرزر الرازيانج (س757)، وكزبرة البئر، من كل واحد أوقية، ومن البسبايج، والأسطوخدوس، والشعير المقشر، من كل واحد أوقيتان، ومن البسبايج، الكمادريوس، والعناب، والسبستان، من كل واحد أوقيتان، يطبخ الجميع في خمسة عشر رطلا من ماء عند، تم يمرس،

<sup>&</sup>lt;sup>369</sup> س: رطلاد.

ويصفى، ويؤخذ من الماء كيل، ومن العسل مثله، ويحمل على نار لينة حتى يكون في قوام الأشربة.

شراب السريس النافع من علل الكبد، وهذا خير منه، لأنه ينفع من جساء الطحال، والحمى [الورد، ولا تعرفه العامة، ويسمى (س258):

10- شراب الأميرباريس، وصفته، يؤخذ من الورد الأحمر أوقية، ومن الأمير باريس أوقيتان، ومن الراوند الشامي نصف أوقية، ومن قشر البسباس والكرفس، من كل واحد أوقية، ومن أصل الهندباء أوقيتان، يلقي الجميع في عشرة أرطال من ماء عذب، ويبيت في الفرن، ثم يخرج، ويمرس، ويصفى، ويؤخذ من هذا الماء كيل، ومن الميبختج كيل، فإن عدم، جعل مكانه كيلان من ماء الزبيب الطيب، ومن العسل عدم، جعل مكانه كيلان من ماء الزبيب الطيب، ومن العسل كيل، ثم يطبخ حتى يكون في قوام الشراب، ثم يرفع، فإذا برد، القي فيه درهم من (س 259) زعفران مسحوق، مع مثله قرنفل، يأتى غاية، وينفع.

شراب الإفسنتين، النافع لحمى الربع والعفونة في المعدة. وهذا خير منه:

11- شراب القنطوريون، وهو معدوم لا تعرفه العامة، وينفع مما ينفع منه شراب الإفسنتين، وصفته، يؤخذ مسن القنطوريون رطل، ومن الأسطوخدوس مثله، ومن الجنطيانا أوقية، ومن أصل السريس نصف رطل، يلقى الجميع في عشرة أرطال من ماء [ح 64] عذب، ويبيت في الفرن ليلة، (س260) ثم يمرس ويصفى، ويؤخذ لكل كيل من هذا الماء ثلاثة أكيال

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> زيادة من س .

من ميبختج، ويطبخ حتى يكون في قوام الأشربة، ويستعمل في جميع ما يستعمل فيه شراب الإفسنتين.

شراب الفاكهة، وهو شراب يصنع من الإجاص الطري، وهذا خير منه:

12- شراب الساريقون، وينفع للمحرورين، ويلين الطبيعة، ويصفي الدم، ويذهب بالاحتراق في جميع البدن، وصفته، يؤخذ من الزبيب الطيب خمسة أرطال، ومن العناب رطل ومن (س 261) الرمان الحلو رطلان، ومن البزركشوتا ربع رطل، ومن قشر أصل السريس، وأصل الكرفس، من كلواحد أوقية، يطبخ الجميع في عشرة أرطال من ماء، إلا الرمان، فإنه يعصر ماؤه، ويضاف إلى ماء جميع هذه الأدوية، بعد طبخه ومرسه وتصفيته، ثم يؤخذ منه كيل، ومن العسل المغسول كيل، ويطبخ حتى يكون في قوام الأشربة، ويرفع، ويستعمل.

صنعة غسل العسل، وذلك أن يؤخذ منه جزء، ويحمل عليه ثلاثة أمثاله من الماء العذب، ثم يطبخ حتى يرجع إلى العسل وحده (س262)، وكلما غلى أصفيت رغوته، تفعل به هذا التدبير ثلاث مرات، فهذا هو العسل المغسول، وذكرت الأطباء أنه أعدل من السكر، وأنفع في جميع ما يستعمل فيه السكر، وهو أبلغ منه.

الشراب المفرح، وهذا خير منه، لجميع علل السوداء، ولحديث النفس، والوحشة، ولتعويج اليدين والسرجلين من السوداء، وللخدر السوداوي، صنَعته، فنفع الله به كثيرا ويسمى:

13- الشراب المفرح للمحرون (س263)، وصفته، يؤخذ من الترنجان الأخضر قبضة كبيرة، ومثله من النعنع،

ومثله من المرزنجوس الأخضر، يدق الجميع، ويعصر ماؤه، ثم يؤخذ لرطلين من هذا الماء، نصف رطل من ماء التفاح الحلو، ويؤخذ من هذه المياه كيل، ومن العسل مثله، ويطبخ، وكلما طبخ، ارتفعت له رغوة خضراء، فتصفى الرغوة أبدا حتى ترى قد زالت الرغوة، ويتلون الشراب، ويصير في قوام الأشربة، ويرفع.

وأحسن ما صنعته أنا، أن جمعت المياه، وأغليتها على النار، ثم تركتها تبرد فجلس شفلها، وقد كنت نزعت الرغوة، فبقى لي ماء أبيض رقيق، ولم تعل الشراب خضرة، فإذا تم (س264) الشراب أ<sup>372</sup> وبرد ألقي فيه درهمان [ح 65] [من] دار صيني، ودرهم من قرنفل، مسحوقين، وقد عجنت فيه أوقية، وترى درهم [من] غالية طيبة، فهذا شراب يسقى منه أوقية، وترى نجعه <sup>373</sup> على المقام، إن شاء الله.

14- صنعة شراب يسمى موقف الأرواح 374 وذلك أن يؤخذ من نوار الشيح الأخضر [رطلان]، ومن الشلبة أوقيتان، ومن الحاشا مثله، ومن الغبيرا مثله، يطبخ الجميع في عشرة أرطال من ماء، ثم يمرس (س265)، ويصفى ويؤخذ من هذا الماء كيل، ويحمل عليه كيلان من عسل مغسول، ويطبخ بنار لينة حتى يكون في قوام الأشربة، ويرفع حتى يبرد، فإذا برد، ألقي فيه حبة مسك، وأربع حبات [من] غالية، (ويستعمل في

الله السقط الموجود في أ.

<sup>&</sup>lt;sup>172</sup> س ح: فيهما ,

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup> س <del>-</del> : خيجه ،

<sup>&</sup>lt;sup>374</sup> س ح: الشراب الموقف للأرواح .

جميع الرياح السوداوية، والبلغمية، وينفع أصحاب الفالج، والأرتعاش البلغمي، جربناه فحمدناه) 375 والله المستعان.

15- شراب يسمى شراب الشاهترج 376 ينفع من جميع أوجاع المثانة، وتقطيع البول، والحرقة في القضيب، من غير سحج، ويلين البطن، وينفع من الحمى التي تسمى، ساميقون، وهي حمى التعب، ويقوم مقام كل شراب منقي للمثانة، ومدر للبول.

وصفته 377 تأخذ شاهتر ج 378 أخضر، فيدق، ويعصر (س 266) ماؤه، ثم يغلى، ويصفى، ويؤخذ من هذا الماء، ثم رطلان، ويؤخذ من نوار الشيح أوقية، فيطبخ في ذلك الماء، ثم يمرس ويصفى، ويؤخذ من ماء قد طبخ فيه أصل الكرفس، والسريس، و(الرازيانج) 379 يؤخذ منه مثل ماء الشاهترج فيضاف الماءان، ويؤخذ من هذا الماء كيل، ومن العسل مثله، فيضاف الماءان، ويؤخذ من هذا الماء كيل، ومن العسل مثله، ويطبخ بنار لينة حتى يكون في قوام الأشربة، ويرفع، ويستعمل في جميع علل الكلى، والمثانة، وتنقية المجاري، وذكر لي بعض أشياخي، ممن لا أتهمه، أن هذا الشراب يفتت حصى الكلى، إذا من منصور رحمه الله (س 267)، كان يأمر صاحب الحصى، أن يصنع له بقلية من حرف الماء، كل ثمانية أيام مرة.

<sup>&</sup>lt;sup>375</sup> في س ح توجد هذه الفقرة بعد قوله"موقف الأرواح".

<sup>176</sup> أ: الشكوهج.

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup> أ: صاعته.

<sup>&</sup>lt;sup>378</sup> س: شهترج . أ: شكوهج.

<sup>179</sup> س ع: أصل الراريانع .

<sup>&</sup>lt;sup>380</sup> أ: الشكوهج , س: السكهرج .

وقد ذكرنا من الأشربة، ما بعضها يكفي، إذ كانت بغيتنا أن نترك الأشربة المعروفة التي يعرفها العطارون.

وهنا <sup>381</sup> [أ 67و] نبتدئ [بتوفيق الله وعونه ا <sup>382</sup> بأدوية قريبة في خاصيتها ما في قوة الدواء المركب، إن شاء الله.

16-[الدواء المنجح] إذا أخذ من أصل العلقم الغض، فيدق، ويعصر ماؤه، ويؤخذ منه رطل، ومن ماء الإفسنتين ثلاث أواقي، ويحمل عليهما من العسل رطلان، ويطبخ حتى يكون في قوام اللعوق، ويسقى منه ربع أوقية (س268) على التوحش، نفع لما ينفع السنا، ومعجونه، والتربذ، ومعجونه، وحب الأصماغ، وكل حب<sup>383</sup> يراد به تنقية البلغم، فهذا من غريب ما يخفى، ويسمى هذا، الدواء المنجح.

17- دواع عجيب 384 وإذا أخذ صبر، وشحم حنظل، وربع وزنه مصطكى، وثمن وزنه [ورق] ورد، ودرهمان من بزر حبق قرنفلي، ومثله من زعفران، وعجن الجميع بعد الدق والتنخيل بمثليه من عسل، يسقى هذا الدواء لجميع ما يسقى كل أيارج يراد بها تنقية الرأس، ويسمى هذا الدواء الخاصي، وهو معروف في الكتب، لم يجمع، إلا أنه يعرف الشيوخ به التلاميذ المبتدئين لعلم الطبيعة، الدين لا يحسنون (س269) تركيب الدرجات، وقد أعلمت، تقليدا للكتب، ومشافهة [من

<sup>&</sup>lt;sup>RI</sup> س ح: ها أنا .

<sup>182</sup> ريادة من أ .

<sup>183</sup> س ح: دواء .

<sup>184</sup> اسمه الدواء الحاصي كما قال المؤلف.

الشيوخ]، أن من صواب الطبيب<sup>385</sup> أن يداوي بالغداء، فإن تعذر عليه، فبدواء مفرد دون المركب، وحملته عنهم، وشكرتهم عليه.

18- [معجون أزري] 386 وهذا دواء نافع، مما تنفع الشخزنايا والترياق، وهو للبرد في المعاء، القديم منه والحديث، وينفع لكل ريح يجسؤ منه الطحال، ولكل فالج بارد، وصفته، أن يؤخذ من الأنتلة أوقية، ومن المو، والفو، والفوذنج، ومن الإكليل اليابس، من كل واحد جزء، يدق، وينخل، ويعجن برب طيب، ويسقى منه، من درهم ونصف إلى (س270) نصف درهم، بماء حار، ويسمى معجون أزري.

19- دواء يقوم مقام دواء المسك والدواء المفرح [وصفته]، يؤخذ ماء تفاحة حلوة، ومثله ماء نعنع، ومثله ماء مردقوش، تخلط هذه المياه مع مثليها عسلا، ويعقد حتى يأتي في قوام اللعوق، ثم يلقى فيها ربع درهم [من] غالية [طيبة] 387 يسقى منه السوداوي، فيبرأ من يومه، إلا أن تكون مالنخوليا، فليس ينفعه هذا الدواء، فعليك بغيره 388 (س 271)

20 صفة أقراص تحيل الحمى من يومها، إذا كانت ترعد بالنهار، وسقي من هذا الدواء رجعت ليلا، [ولقيت بعض أنه يكتب شيئا، ثم يحل الكتاب في الماء، ويرش المحموم من حيث لا يشعر، ويقول أن هذا الكتاب

<sup>&</sup>lt;sup>185</sup> أ: الحكيم .

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup> رياده من الحقق .

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup> رياده من أ .

الله هما في ح س خد الدواء رقم 22 الاي دكره بعد قليل.

يبدلها] <sup>389</sup> أخلاطه، يؤخذ من دخان الفرن أوقية، ويعجن بربـع أوقية من مرار تيس، ويصنع منه أقراص، وتسـمى أقـراص بولش، ويسقى منها قرصة غدوة وعشية، [وتحـول الحمـى]، وربما أبرأتها من يومها.

21- أقراص تنفع لحمى الربع وللخلط السوداوي تسمى أقراص السذاب (س272) اختبرتها كثيرا، [وصفتها]، يؤخذ من السذاب البري اليابس أوقية، ومن الحلتيت ربع أوقية، ومن الجنطيانا در همين، ومن حب الغار درهم، ومن الفلفل والكمون، من كل واحد، در همان، يدق كل واحد على حـــدة، ويســحق<sup>390</sup> ويعجن برب عنب، ويقرص، كل قرصة من درهم، يسقى منها لصاحب حمى الربع قرصة، في حوض الحمام، يفعله تلث مرات، فإنها لا ترجع إليه، ورأيت بعض أشياخي، رحمهم الله، يأخذ من هذه الأقراص، فيغلى الخل غليا جيدا، ويلقى فيه قرصة [منها]، وتبقى ساعة، ثم يحمل منه على وجع الضرس، فيبرأ. رأيته فعل ذلك كثيرا، وذكر ليى منصور، رحمه (س273) الله، أنه إذا زيد في هذه الأقراص من أصل التسوت، ومن التاغمدست 391 من كل واحد در همان، ثم يحل منها في خل العنصل 392 ويحمل منها على الضرس المتأكل الوجع، قلعه على المقام، وكذلك يفعل، إذا أخذ منه قرصة، فحمل منها شيء على الضرس، قلعه، [إن شاء الله].

<sup>&</sup>lt;sup>389</sup> ريادة مي أ .

<sup>190</sup> ج: ينحل .

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup> س <del>-</del>: الناعبدست .

<sup>392</sup> ج: العصل ،

22- دواء ينفع للأوجاع الباردة حيث ما كانت من البدن، وصفته أن يؤخذ فربيون، وفيجن بري أخضر، ومثله علقم [أخضر]، يقلى جميع ذلك بزيت الرند، ويدهن به مكان الوجع [عند النار] 393 يسكن، إن شاء الله.

23- [صفة معجون نافع من حمى الربع المتولدة عن احتراق البلغم، يؤخذ بعد نضج العلة. أخلاطه، نانخه وزن عشرة دراهم، فلفل ثلاثة دراهم، زنجبيل أربعة دراهم، حلتيت خمسة دراهم، شبت عشرة دراهم، سليخة ثمانية دراهم، فوذنج عشرة دراهم، كرويا سبعة دراهم، أنيسون (س274) مثله، مصطكى ستة دراهم، رازيانج أربعة دراههم، يدق الجميع، وينخل، ويعجن بعسل منزوع الرغوة، الشربة منه وزن درهم إلى مثقال، بماء الرازيانج والكرفس]394

<sup>191</sup> ريادة من أ .

<sup>394</sup> هذا المعجود لايوجد في أ. وجاء بعده في ح: "تمت المقالة الثانية بحمد الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم".

## [المقالة الثالثة في مسائل وجوابها]

[قال أبو جعفر أحمد بن عيسى الهاشمي: إنسي لما استوعبت جميع الأشربة، مع الأدوية التي تضمنت، وهي أشربة وأدوية لا يعرفها العطارون، إذ هم كانوا سببا لفساد صناعة الطب، وهنا نبتدئ في المقالة الثالثة، بما ذكرته من المسائل التي سأل الحكماء بعضهم فيها لبعض، ليعلم كل واحد منهم مبلغ باعه من باع صاحبه في الحكمة] 395 فمن ذلك، رسالة [أ 68 و] كتب بها منصور إلى بعض إخوانه من الأطباء ببطليوس، يقال له ابن طيفور، وكان قد قدم من المرية، فبلغ ذلك منصور، وأثنى عليه بعلم عظيم، فكتب:

بسم الله الرحمن الرحيم، أدام الله عز الحكيم الفاضان والفيلسوف الكامل، (س275) إنه بلغني، أبقاك الله، قدومك ما لقاء أشياخك، فسررت بقربك مني، ولقد علمت أن صناعة الطب، وحوائج الناس، غاية لا تُدرك ، ومع ذلك، إنه وصل إلي ما أوصلته من نفسك النفيسة، مع همتك الرئيسة، أنه لا يقتدى من المراتب إلا بأعلاها، ومن الخطط إلا بأسناها، وقد دعتني نفسي الشائقة، إلى استطلاع ما منحك الله من هذه العلوم التي أنت عمادها وقطبها، ولم نعرف أفي الفلسفة جعلت همتك أم في علم الطبيعة أشغلت نفسك ؟ وقد دعتني نفسي لمسائلت ، محبة فيك، فقد علمت أن [أهل] هذا الشأن قليلون، وجميع العالم محبة فيك، فقد علمت أن [أهل] هذا الشأن قليلون، وجميع العالم ويقيك، ويرشدك، ويهديك، وقد وجهت كتابي مع عشرين مسألة،

<sup>&</sup>lt;sup>395</sup> زيادة من أ.

عشرة طبية، وعشرة فلسفية، فجاوبني فيها بفضلك، وقد علمت محبتي قبل مخاطبتي، ومصاحبتي أباك، برد الله مضجعيه، برحمته.

المسألة الأولى: بين لي، ما بال أو لاد الأدميين؟ على شرف خلقهم، وما فضلوا [به] على جميع الحيوان، حين يولد (أحدهم)، لا يقبض و لا يبسط، وأو لاد البهائم حين تولد، تطلب منافعها من الثدي وغيره، وتمشي بسرعة 396 وليس يفعله الأدميون، إلا درجة درجة، وفي مدة من عمره (س277).

المسالة الثانية: ما بال الرجل، يدخل الحمام جائعا، فيعطش؟ ويدخله شابعا، فلا يعطش، وهذا خلف.

[المسألة الثالثة: ما بال رجلين، يأكلان العسل، فيمسك بطن الواحد، ويطلق بطن الآخر]<sup>397</sup>

المسألة الرابعة: ما بال رجلين، يفعلن ذنبا واحدا، فيهدد أحدهما بشيء من النكال، فلا يرجع إليه أبدا، والآخر ينكل ألف مرة، وهو لا يرعوي عن ذلك؟ وهذه طبيعة لا فيلسوفية.

المسألة الخامسة:بين لي يرحمك الله، عن الفجر والشفق، وما سببهما؟ ومن أين هما؟ وما السبب في أن أحدهما أبيض، والآخر أحمر؟

المسألة السادسة: وما بال شعر أشفار العينين والحاجب [أ 68 ظ] لا يزيد، والايطول، كالذي يفعل شعر الرأس واللحية؟

<sup>396 ]:</sup> تسرع .

<sup>&</sup>lt;sup>397</sup> هده المسألة سقطت من أ وحواها موحود فيها .

ومتى نتف من الحاجب والأشفار شعرة، نبتت أقوى مما كانت، وربما ينبت في واحدة اثنان، ولم يطل ذلك. (وقد ذكرت هذه العلة) 398

المسألة السابعة: بين لي في الأصابع، لم صار في كل أصبع ثلاث عقد، إلا في الإبهام، فإن فيه عقدتين؟ ما السبب في ذلك؟.

المسألة الثامنة: ما بال باطن الكف والذراع لا ينبت في ها شعر، وينبت في ظاهر الذراع؟ ولم ينبت في الإبطين والسرة، ولا ينبت في الخدين والجبهة؟

المسألة التاسعة: بين لي عن بعض الثمر 399 يؤكل ما داخله، ولا ينتفع بخارجه، وبعضه يؤكل خارجه، كحب الملوك، والإجاص، والتمر، والذي يؤكل داخله، كالجوز، واللوز والفستق، فبين لي هذا كله.

وإنما أرسلت إليك مسائل قريبة، كانت حكماء الهند تعلمه الصبيان، وأردت بذلك حنكتك، إذ أنت محل الإبن، والسلام عليك.

فكتب ابن طيفور إليه رسالة [لا يعرف صدرها] 400 شمقال: أما بعد، يا كبيري، ومحل أبي، فإني قرأت ما به بعثت، وأنا أعلم [أنه] لو لا محبتك، وخلوص مودتك، ما خاطبتني، لأنك ممن لا يقاس غوره، إذ أنت البحر الذي يغرف أنا، وغيري،

<sup>&</sup>lt;sup>398</sup> رياد د من أ .

<sup>199</sup> أ الأغمار.

<sup>&</sup>lt;sup>400</sup> رياد ة مي أ .

منه، وقد جاوبتك فيما عرفت، على أن معرفتي تقصر عن بلوغ غاية ما جاوبتك، لكن إنما هو على قدر باعي وزماني.

[1] جـواب أولاد الآدميين وأولاد البهائم، أن أولاد الأدميين يولدون على طبيعة البلغم، فهو مخدور، وكذلك كل من استولى على بدنه التبلغم، استيلاء صحيحا، لا يتحرك، وإن تحرك، ليست حركته إرادية، مثل الفالج والرعشة، وأما أنه لا يفهم خيرا ولا يدفع ضرا، فإنما ذلك لأنه محجوب النفس النفسانية، في بحران دماغه، من الرطوبة، فكلما جف شيء من الرطوبة، انزمت أعضاؤه على قدر ذلك الجفوف، وميزت النفس والديها. يميز ولد ابن آدم أمه، وأباه، من أربعة أشهر، وأما ولد البهيمة، فيولد عدلا في طبيعته ونفسه، وإن كان لا يخلو من بلغم يخرج فيه، فإن أمه تلعقه، فكلما لعقتته الأم، يقوت [أ 69 و] أعضاؤه، كل ذلك بقدرة العزيز الحكيم، فهذا، أعز الله الشيخ الجليل، [ما] عندي في هذا، وحدفت تطويل أعز الله الشيخ الجليل، [ما] عندي في هذا، وحدفت تطويل الكلام، و (نضت إلى غير ما عرفت به) 401 فإن يكن صوابا ما أشرت إليه، فبنعم الله ونعمك، وإن تكن الأخرى، (فرد إلي) 402 ما أنا شاكرك عليه، إن شاء الله.

[2] جواب الرجل الذي يدخل الحمام جائعا فيعطش، قد علمت، أعزك الله، أنه إذا انفتح مسام البدن الجائع، في الحمام، وأخذت الحرارة فيه، دخلت الحرارة مع الرطوبة الداخلة، فاستحرت المعدة والكبد، وانتشر الحر المستولي، وانحصر الحر الباطن، فيعطش لذلك الالتهاب، وربما صارت تلك علة، فلذلك،

<sup>&</sup>lt;sup>401</sup> س ح وقصدته .

 $_{-}$  " وزدني إلى ". ح: " وردي إلى ".

أمرت الحكماء 403 ألا يدخل الحمام جائع، وأما الشابع فإنه لا يعطش، لأنه لما حكمت الطبيعة، ودخلت الحرارة مع الرطوبة، كانت المعدة ملآى (فلم يكن للحرارة الباطنة مسلكا إلى المعدة إذ كانت ملآى) 404 من طعام، وقد حفت بالرطوبات، فمالت الرطوبة للرطوبة، ولم تولد عطشا، وربما تولد عند ذلك علة، فلذلك كانت الحكماء 405 تأمر أن لا يدخل الحمام شابع أو لا جائع]، وخير الأمور أوسطها، فهذا ما رأيت، وأنت الأعلى والأجل.

[3] جواب أكل العسل، قد علمت، أعزك الله، أن العسل بحرارته، إذا وجد خلطا غليظا من البلغم في المعدة، أذاب بحرارته، وصيره ماء رجراجا، ثم دفعه عنها، وإذا أصاب جنسا من الصفراء، غير المحترقة، في المعدة، زادها حرارة، وجفف أجزائها، فامتسكت لذلك الطبيعة، وقد رأيت [في هذا] لجالينوس كتابا مفردا في العسل والخل وهذا غاية الأصل الذي أشار إليه 406 وأنت أبقاك الله، الأعلى والأجل.

[4] جواب المذنبين، قد عامت أن، مع الأقدار السابقة في علم الله تعالى، إنما ردت الأفعال القبيحة والحسنة للنفس، والبدن شبح، لها ممسك، وقد عامت أنه ربما كانت نفس زكية في جسد غير زكي، لتجري أقدار الله وحكمه، الذي سبق على الجسد، فأما الذي يوعظ فيتعظ، فإنما ذلك لنفس زكية تخاف،

<sup>.</sup> الأطباء  $^{403}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>404</sup> ساقطة من أ .

<sup>&</sup>lt;sup>405</sup> ح س الأطباء .

<sup>406</sup> هذا الكلام تعليق من المؤلف بحاطب به صديقه الذي إليه كتب هذا الكتاب.

وتستحي، وترعوي، وأما الذي يوعظ ولا يتعظ حتى يضرب، وتقطع يده، ورجله على ذنب واحد، وهو يصنعه، فإنما ذلك لنفسه الأبية [أ 69 ظ]، وقد ذكر فيها غيره، والله تعالى أعلم، ثم (أنت)

قال في تركيب الحيوان 408 أن النفس مخلوقة كما قد علمت، وأنها ربما ركبها الباري، جل ذكره، في جسد لا يشاكلها، فهي تروم الخروج من هذا، فتدله على كل هلكة، لعلها تستريح مما هي فيه، إذ جعلت النفوس في القول المجمل، كقوم في سفينة غرقت بهم، فواحد تعلق بجائزة يشقى بها لكثرة حركتها، وآخر تعلق بعدل فركب فيه، فهو رابح، وآخر تعلق بصغير يشقى به، وآخر تعلق بكبير، فيروح فيه من اللجج، فهذا بعض ما رأيت فيه، وأنت، أبقاك الله، الأعلى، والأسنى، والأعلم بالصواب.

[5] جواب الشفق والفجر، قد علمت أن البياض لا يكون إلا من الرطوبة، والحمرة لا تكون إلا من الحرارة، وقد علمت أن الليل في كل زمان، وفي كل بلد، أرطب من النهار، فاكتسب الفجر البياض من الرطوبة، واكتسبب الشفق الحمرة من الحرارة، وهذا علمي فيها، وأنت أرفع 409

<sup>&</sup>lt;sup>407</sup> ربادة من أ .

<sup>&</sup>lt;sup>408</sup> لعله يقصد كتاب تشريح الحيوان لجاليبوس.

<sup>409</sup> كتب باسح أ في الحاشية اليسرى بإرائه: هذا كلام غث! .

## [6] جواب شعر العينين والحاجبين، لم لا يطول؟

أما العين فجلدة لطيفة على شحمية، وقد ركب الباري، عند خلقه، ما بين الجلد والغضروف بخارا لطيفا، لا يزيد ولا ينقص، وسد جميع منافس البخار إليه، فما نبت فقد نبت فلول يطول، ولو نتفت سبع مرات، لم تنبت أبدا، لعدم البخار، إلا أن تنتف منها واحدة، فإنها تميل رطوبة غيرها إلى المكان، فينبت فيه شعر صغير، ذليل، لا خير فيه، لأنه معدوم البخار. وأما الحاجبان، فقد علمت أن الجلد على عظم صلب [لا رطوبة فيها] 410 ولا يبلغ إليها بخار، فهذا يمنعه من أن يطول، وأن المنافس في غير هذه المواضع، فهذا بعض ما رأيت فيه ( وأنت أعلم)

[7] جواب الأصابع، قد علمت أنه لما جعل في الإنسان جميع ما في العالم الكبير، جعلت العينان كالشمس والقمر، فدعت حاجة الطبيعة إلى أن يكون في الإنسان الثماني والعشرون منزلة، ولو كانت معتدلة لكان نقصانا، فربما رأينا من له في اليد إصبع زائدة فهو ناقص، وأهل الهند يقتلون على الزيادة، كما يقتلون على النقصان، ونقصان الإبهام زيادة، لأنه لو كان [أ 70 و] كغيره، فسدت أعمال اليد.

[8] جواب باطن الذراع وظهره، قد علمت، أعرك الله، أن كل مكان يدوم عليه جري الماء، كالمسيل والنهر، لا ينبت عشبا، ولا شجرا، لأنه لما جرى الماء عليه، أفنى رطوبته،

<sup>410</sup> ساقطة من ح .

ال<sup>4</sup> زيادة من أ .

وكذلك كل موضع لا ينبت فيه شعر، إنما هو لقلة البخار فيه، غير أنّا نجد كل مكان معمور، يحك بالقدم والمشي عليه، أنه لا ينبت، فلما كان الكف، وباطن الذراع يحك في الحرف، وبه الرفع وجميع الحركات، لذلك لا ينبت فيه شعر، والكلام على هذا يطول، وقصدت إلى أجّل ما تكلم فيه، وأنت، أبقاك الله، أعلم بالصواب.

[9] جواب الأثمار التي يؤكل ما داخلها، ويلقى ما خارجها، كالجوز، واللوز، والفستق، فإنا نجد ذلك من فعل الطبيعة، وقوة أصل هذه الثمار، ونجد أن صل كل شجرة يؤكل داخلها، أقوى وأغلظ وأسد مسام، من الذي يؤكل خارجها، وقد علمت، أعزك الله، أن كل شيء يؤكل داخله، ويلقى خارجه، لا يكون إلا ذا أربع طبائع كالإنسان، مثل اللوز نجد عليه قشرة، وطبيعتها أخف من القشرة الأخرى، والقشرة، ثم الطعم بعد ثلاث قشور، ودعت الضرورة إلى ذلك، لأنه لا تكون تلاث قشور، إلا على دهن كثير، ولو لم يكن كذلك، لم يبق الهواء فيها دهنا، فهذا ما أشار إليه المتكلمون.

وأما ما يؤكل خارجه، فإنما هو من أصله، كل شهرة مفتوحة المسام، صغيرة الأسفل، حقيرة الفرع، تجعل الطبيعة أن يؤكل الخارج، ومع هذا، يستبين ضعفها في أن لا شيء يؤكل خارجه، إلا له قشرة واحدة، فهنا يستبين ضعف فعل الشهرة، وما كان على هذا الحسب، فلا يبقى إلا قليلا ويفسد، وهذا، أبقاك الله وأعزك، ما قرأته، واختبرته عيانا، وقياسا، ولو كتبنا ما قرأنا من الكلام، لكان في كل مسألة كتاب، قائم بذاته، ولكن قصدت إلى أجل ما قرأته، وأنت، أعزك الله، الأعلى والأجل.

فإن أكن [أ 70 ظ] قد أصبت، فمن الله تعالى و [من] فضلك، وإن تكن الأخرى، فقد علمت أن جهلي يسع في علمك، وخطائي في حلمك، والسلام على سيدي، ورحمة الله وبركاته.

[كتب الحراني إلى سليمان بن رباح المعروف بابن جلجل، بلغني عنك، أبقاك الله، أن عندك دواء، ينفع من على الحر، وعلل البرد، وهذا شيء لا يتكيف في الطبيعة، ولا ذكره المتقدمون، فعرفني، أبقاك الله، إن يكن مسورا عذرتك، وإن يكن حقا شكرتك، والسلام. "، فكتب إليه: "لست، أعرك الله، بالجاهل الغبي، ولا المعنت العيي، وقد علمت أن الحر يبرئ البرد، وأن البرد يبرئ الحر، فبين لي عن الماء الأصفر في البود، وأن البرد يبرئ الحر، فبين لي عن الماء الأصفراء، قال: الجوف من أي طبيعة هو؟ [ف]قال: من المرة الصفراء، قال: فلم داواه جالينوس بالمازريون، وهو حاريابس]412

\*\*\*

قال ناسخ مخطوطة الأسكوريال: هكذا وجدته ينقص من الأم، كمل في يوم الأحـــ[ــد] كز [27] من محرم عا[م] كد وستمائة [624هـ]، على يد محمد بن أحمــ[ــد بن] سليمان بن أحمد بن مو [سى] الأزدي في [...] من حصن قيجاطة ...

قال ناسخ مخطوطة جامعة أوبسلا: كمل نسخ هذا الكتاب، لخزانة مولانا السلطان الفاضل، الإمام العادل، الخليفة الكامل، أمير المؤمنين، عز

<sup>412</sup> ريادة الفردت بما تسحة الأسكوريال.

الدنيا والدين، أبي الحجاج ابن مولانا السلطان الكبير الإمام العادل الخليفة الكامل أمير المسلمين أبي الوليد ابن نصر أيد الله أمره وأعز نصره، على يدي عبد مقامه الشاكر لإحسانه وإنعامه، مؤمل المزيد من اعتنائه واهتمامه، ابراهيم بن يحيى بن محمد بن أحمد بن زكرياء، في اليوم الثالث والعشرين لشهر شعبان من عام تسعة وأربعين وسبع مائة، والحمد ته حمدا كثيرا والصلاة على مولانا محمد عبده ورسوله الكريم وعلى أله وأصحابه وسلم تسليما.

### الملحق الأول بشأن ناسخ مخطوطة جامعة أوبسلا

1- ترجمته من كتاب الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني (ت852هـ):

إبراهيم بن يحيى بن محمد بن أحمد بن زكرياء بن عيسى بن محمد بن زكرياء الأنصاري الأوسى المرسي نزيل غرناطة أخذ العلم عن أبيه وشارك في القراآت والأصلين (والفرائض والطب) وله نظم، ولي القضاء ببعض بلاد المغرب (سبتة)، وكان حسن الخط كثيرا. وله مشاركة في العلوم، ذكره لسان الدين في تاريخ غرناطة وقال: مولده في شعبان سنة 687 ومات في جمادى الآخرة سنة 751. (ص 79-80 ترجمة 204).

2- ترجمته من كتاب المرقبة العليا للبناهي المالقي (ق 8هـ):

ذكر القاضي أبي إسحاق إبراهيم بن يحيى بن زكرياء: ومنهم أبو اسحاق إبراهيم بن يحيى شقيق الفقيه القاضي أبي محمد بن زكرياء (ح75-675هـ) المتقدم الذكر، وكان من سراة القضاة (…) بارعا في الخط، أخذ بحظ من النظم والنثر، واستعمل في القضاء فسار فيه بأجمل سيرة واحمد طريقة . قرأ على أبيه، ثم تحول إلى الأستاذ أبي جعفر بن الزبير، وأخذ بسبتة عن أبي إسحاق الغافقي (…) وكتب بالدار السلطانية فكان زين أخدانه وصدر إخوانه. مولده في 23 شعبان من [سنة 687 ومات في جمادى الأخرة] سنة 151هـ (ص 154).

3- ترجمته من كتاب الكتيبة الكامنة للسان الدين ابن الخطيب: الشيخ الكاتب أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى بن زكرياء رحمه الله

تعالى. حامل لواء الخط والمنفرد بإحكام البري والقط. السابح من الإبداع في لجة بعيدة الشط. كثير الحشمة والحياء، وأخذ نفسه في ذلك بالإغياء، من أولي الأصالة والأحساب، والبيوت النبيهة عند الانتساب. وشعره متوسط وفي المطولات متبسط (ص276).

4- ترجمة ولده نقلا عن كتاب نثير الجمان لأبي الوليد إسماعيل ابن الأحمر الغرناطي (807هـ): الفقيه الكاتب يحيى بن إبراهيم ابن زكريا الأنصاري الأوسي. يكنى أبا عمرو، وأدركته ورأيته. وهو مسن أهل غرناطة من بيت أصالة ورفعة وعلم وقضاء وكتابة، وكان أبوه إبراهيم قد كتب لجدنا الرئيس الأمير أبي سعيد فرج بن جدنا الأمير أبي المماعيل بن جدنا الأمير أبي الحجاج يوسف الشهير بالأحمر. . . في حين سار جدنا أبو سعيد من دار إمارته مالقة إلى بر العدوة وملك مدينة سبتة و دخلها عنوة على أميرها أبي طالب العزفي، في دولة أمير المسلمين أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق (المريني)، وأبو عمرو هذا المرينية فكتب لبني عمنا الملوكها. (ص 277-283).

#### الملحق الثاني بشأن الطبيب أبي بكر السوسي

ترجمته من التكملة لابن الأبار:عبد الله بن محمد التقفي السوسي يكنى أبا محمد دخل الأندلس وسكن قرطبة، وكان واحد عصره في صناعة الطب والبصر بعلوم الحكمة والتصرف في أفانينها ذا علاجات نافعة وإليه تنسب المجربات التي جمع أو جمعت له، المسهورة في الناس. قتلته البرابر عند الحادثات بقرطبة في صدر شوال سينة 403

ودفن بمقبرة الربض العتيقة وكانت سنه السبعين أو نحوها ذكره ابن حيان وفيه عن غيره (ج2. ص302).

## فهرس الأعلام

| ابن أبي راشد ( الفقيه صديق المؤلف)سط 45                     |
|-------------------------------------------------------------|
| أحمد بن عيسى الهاشمي العلوي (أبو جعفر) ، س 1 . 4 . (أ 68 و) |
| الأخ الحميم (صديق المؤلف الذي له ألف الكتاب) س 245          |
| أر سطاطاليس س 42                                            |
| الأطباء س 184. 263                                          |
| أطباء طليطلةس200                                            |
| أفلاطون س 167. 168                                          |
| ابن أفلح (طبيب من طلبيرة) س 200                             |
| الأو ائلس 7                                                 |
| ابن بدر ( الفقيه) س 67                                      |
| بولش (الأجناطي) س 272                                       |
| التلاميذ المبتدئون لعلم الطبيعة س 269                       |
| التيمي (أبو محمد) س 6. 9. 10 . 23 . 43 . 67 . 94 . 67       |
| جارية من زقاق بني مسلمة س 68                                |
| جالينوس س137، 166، 167، 241. (أ-71و)                        |
| بن الجبلي س95                                               |
| بن الجزارس81                                                |

| ابن جلجل س257. (أ-71و)                    |
|-------------------------------------------|
| الحراني (أ-70ظ)                           |
| الحكماءســــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| الحكم (المستنصر بالله) س 257              |
| حكماء الهند                               |
| حنین بن اسحاق س 24                        |
| الرازي س 195                              |
| رجل من مكادة س 169                        |
| ركاب البحر س 209                          |
| سليمان بن رباح (أ-71و)                    |
| السوسىي (أبو بكر)س 191، 227، 241          |
| الصيادون في الأودية س 209                 |
| ابن طيفور (طبيب من بطليوس) س275. (أ-69و)  |
| عبد الملك بن أبي عامر عامر س 227          |
| العطارون س7 . 245. 247. 250. 268. (أ-68و) |
| عيسى عليه السلام س 241                    |
| غانم (رجل من طلبيرة) س242                 |
| المتكلمون(أ-70ظ)                          |
| المجوسي س168                              |

| 275 .2 | .73 .267 . | 257 .191 .9   | ، س7، 5      | ، محمد      | منصور بز   |
|--------|------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| س220   | •••••      | ••••••        | للبيرة)      | فاضة ( من ط | هشام بن م  |
| س186   | •••••      | ************* | <u> (بلد</u> | رجل من وج   | وجوه البلد |

## فهرس الكتب المذكورة في المتن

| رسالة ابن رباح إلى الحراني (ا-71و)               |
|--------------------------------------------------|
| رسالة ابن طيفور إلى منصور (أ-69و)                |
| رسالة الحراني إلى سليمان بن رباح (أ $-77$ و)     |
| رسالة منصور إلى ابن طيفورس275                    |
| كتاب الدك لأبي بكر الرازيس195                    |
| كتاب الزينة لابن الجزار س81                      |
| كتاب الطب الملوكي لابن جلجل                      |
| كتاب العشر مقالات في العين لحنين بن إسحاقس 24    |
| كتاب المعدة لجالينوس                             |
| كتاب الميامير لجالينوسس137، 166                  |
| كتاب مفرد في العسل والخل لجالينوس (أ-69ظ)        |
| كتب الطب س 164، 186 ب 244، 269 و270 كتب الطب     |
| كتب الأطباء س191                                 |
| تركيب الحيوان (= تشريح الحيوان لجالينوس؟) (أ70و) |
|                                                  |

## فهرس الأماكن

| بطليوسمن 275                           |
|----------------------------------------|
| جنجالة                                 |
| حصن ولمشس69                            |
| زقاق بني مسلمةس68                      |
| الشرق (شرق الأندلس)س163                |
| طلبيرةس7                               |
| طليطلة س200                            |
| قرطبة س 228                            |
| القصر ســـــــــــــــــــــــــــــــ |
| المرية س 275                           |
| مكادة                                  |

# فهرس الآلات

| س 153                              | إبر قلاسية                  |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 231 .225 .223 .222 . 221 .154 .150 | إبرة س 40. (                |
| س44                                | إبرة الخياط                 |
|                                    | آجرة                        |
| س 227                              | أقداح جدد                   |
| س 189                              | إناء النحاس                 |
| ســــــــــــــــــــــــــــــــ  | أواني التراب                |
| س 193                              | تسوية من ثوب كتان           |
|                                    | ثقالة من رصاص               |
| ج الشوك) س 224                     | الجفت الأفطس (الذي بخرج     |
| س 27. 37. 173. 217. 231            | الحديد                      |
| س 131، 156، 172                    | الحديدة                     |
| س 27. 34                           | الحديدة التي تسمى الوردة    |
| س 27                               | حديدة الريشة                |
| سن 168                             | الحديدة التي تسمى الفتاحة . |
| س 28 ، 29 ، 43 ، 50 47             | حريرة (للغربلة)             |
| س 34                               | حلقة الخاتم                 |

| خرقة (ج. خرق) س41. 199. 203                     |
|-------------------------------------------------|
| خرقة كتان س50. 54. 56. 198. 216. 216. 244       |
| الخمار الأسود س 210                             |
| خيط حرير س41. 221. 225                          |
| خيط حرير مثمن                                   |
| خيط مفتول من مثنانسل                            |
| خيط من حرير مفتولس40                            |
| الذكور (ابرة كالمسلة)س150 الذكور (ابرة كالمسلة) |
| الذهب الخالص (لكي الشعر الزائد في العين)س41     |
| رخامة الحمامس140                                |
| رمحس198                                         |
| ريشة (يطلى بها الدواء)س64                       |
| الزجاج المسحوقس189                              |
| زجاجة ضيقة الفم                                 |
| زجاجة مشدودة الفم سـ 61                         |
| سبنية نقية سـ 223                               |
| سفودس166                                        |
| سنارةس39. 41. 96                                |
| سنارة رقيقةس44                                  |

| سنانيرس39 سنانير                                        |
|---------------------------------------------------------|
| شعرةس 41                                                |
| شعيرة المقدحس66                                         |
| شقف فخارس 103                                           |
| صحفةس51. 192                                            |
| صحفة رصاصس64                                            |
| صحيفة رصاصســـــــــــــــــــــــــــــــ              |
| صحيفة قير س 202                                         |
| صدفة                                                    |
| صرة خرقة كتانس50                                        |
| صلايةس143.                                              |
| طين الأبواطس189                                         |
| فرن س48. 86. 87. 89. 246. 248. 248. 251. 253. 259. 259. |
| قارورة س 237                                            |
| قدر س 10، 13، 86، 109، 189، 190، 193، 190               |
| قدر مزججةس248                                           |
| قسولة س 243                                             |
| قشر جوزة                                                |
| قصبةس40                                                 |

| قصبتانس40                                |
|------------------------------------------|
| قصريةس139                                |
| قطعة رق نقي س 206                        |
| قطنة (لحمل الدواء على الضرس) س59. 198    |
| قنديل بال س88 190                        |
| قنوط قصبةقنوط قصبة                       |
| لصقة س185، 216، 225                      |
| المبضع س 95، 132، 152، 173               |
| المبضع العقابيس37                        |
| مبضع الغرس س192 مبضع الغرس               |
| مبضع الغرس الريحانيس36                   |
| المحجمة س 71، 146، 172. 207              |
| المداد س 156. 157                        |
| مداد أسود س 224                          |
| المرود س44. 56                           |
| المسلةس150                               |
| المسمارســــــــــــــــــــــــــــــــ |
| مفاتيل س 63، 66، 167. 189                |
| المقدح س 56. 57                          |

| المقراضس96 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المقص س 39. 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المقص التمساحي س 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المقلاةس 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مقلاة حديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مقلی نحاسس129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المكوى س 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المكوىاللوزي المفتوح بغير صليبســــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المكوى النعوري في وسطه صليبســــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ملةس189 ملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المهراسس142، 145، 194، 206، 206، 206، 206، 206، 206، 206، 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مهر اس حدید س 37. 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مهر اس نحاسمهر اس نحاس عمال المعربية المع |
| الميل س56. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الموسى س 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| النقرة س34. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| النحاس الأصفر س56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| هدب القزازينس65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# فهرس الأدوية

|                      | لأبلنتاين       |
|----------------------|-----------------|
|                      | لإثمد           |
|                      | لإجاص           |
|                      | الأسطوخدوس      |
|                      | شكورية الحدادين |
| س 104، 106           | أصل البسباس     |
| س.92 274             | أصل النتوت      |
| س 119                | أصل الخطمي      |
| س 104، 262، 262، 267 | أصل السريس      |
| س 268                | أصل العلقمأ     |
| س117                 | أصل الكبر       |
| س.104، 262، 267      | أصل الكرفس      |
|                      | أصل الهليون     |
| س 21                 |                 |
| س 21                 | الإطريفلا       |
| س 226                | اعشاب           |
| س94، 186             | أغشية الصابون   |

| الأغشية القوية سا187                                 |
|------------------------------------------------------|
| الإفسنتين س116، 252، 252، 268                        |
| أفيثمون س 159                                        |
| الأفيونس 18. 58. 64. 65. 79. 93. 147. 196. 196. 196. |
| الأقاقيا س 78، 147، 149. 167 الأقاقيا                |
| أقراص الراوندس123                                    |
| أقر اص السذاب س 272                                  |
| أقراص الكبرس123                                      |
| أقراص اللك س 123                                     |
| أقراص بولشس272                                       |
| إقليميا الذهب                                        |
| إقليميا فضة                                          |
| أقماع الوردس128                                      |
| الكليل الملك                                         |
| الإكليل اليابسالاكليل اليابس                         |
| الأميرباريسس123. و25                                 |
| الأنتلة                                              |
| الإنجبار س 78، 109، 110، 135، 154، 155، 156، 156     |
| الأنيسونس 113، 197، 197، 274                         |

| الإهليلج الأصفرس31. 45                               |
|------------------------------------------------------|
| أوداك الرؤوسس 209                                    |
| أيار ج فيقر ا س 19. 61. 69. 75. 75. أيار ج           |
| الأيار ج س 21. 269                                   |
| البابونج س10. 11. 12. 13. 55. 74. 75. 124. 146. 146. |
| الباذنجانس130 الباذنجان                              |
| البارودس34. 45                                       |
| بان طیبس64                                           |
| بخار رأس النيس المطبوخ المطبوخ                       |
| البرباريس س72. 109                                   |
| البردي اليابسست22                                    |
| البرواقس184                                          |
| بزر البنجس92. 93                                     |
| بزر الرازيانج                                        |
| بزر الشبت س 251                                      |
| بزر الكتانس37. 150. 108. 253 بزر الكتان              |
| بزر الكرفسس197.                                      |
| بزر حبق قرنفليس269                                   |
| البزر قطونا س 54، 77، 135، 171                       |

| التربذ القصبي س171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التربذس269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الترمس المر المراكب المرا |
| الترنجان الأخضرســــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الترنجين الخراسانيسي س255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الترياق الأربع س90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ترياق السمنس182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الترياق المربع س95. 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الترياق س 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| التفاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تفاحة حلوة س55. 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تلبنة اللوزس108. 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تلبنة النخالةس102. 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تلبينة القمحس109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| التو ابل ســــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تو نَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| توتيا مصعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| التين العلكس37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| النين المشويس173. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| التينس. 253 .229 .229 .229 .231 .231 .231 .231 .231                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| تينات غليظات ســـــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| تينة طيبة                                                                   |
| الثباذريوس س 70                                                             |
| ثقل العصفر س179                                                             |
| ثوم س60. 74. 75. 92. 142. 169. 170. 185. 187. 187. 201. و187. 187. 187. 201 |
| جبن يابسس194. 225                                                           |
| الجينسـ 98. 178. 232                                                        |
| جرادة القرع س 21. 149                                                       |
| الجزرس 133. 182                                                             |
| جلبان                                                                       |
| الجندبادستر س 93                                                            |
| الجنطياناس260 الجنطيانا                                                     |
| جوارش الأنيسونســـــــــــــــــــــــــــــــ                              |
| جوارش الكمون س115                                                           |
| جوز بواء س61                                                                |
| الجوز س 228. 229                                                            |
| الجير س86. 87. 88. 92. 186. 189. 189. 225. 225                              |
| الحاشا س 265                                                                |

| س 249                             | حامض الأنرج         |
|-----------------------------------|---------------------|
| س 269                             | حب الأصماغ          |
| س85                               | حب الأنيسون         |
| س س159 .159                       | حب الخراريب         |
| سا108                             | حب السعال           |
| س 273                             | حب الغار            |
| ســــــــــــــــــــــــــــــــ | الحب المسهل         |
| (j=69 <sub>e</sub> )              | حب الملوك           |
| س47                               | الحبة السوداء       |
| س35                               | حبة جلبان           |
| س36                               | حبة فلفل            |
| س 266                             | حبة مسك             |
| س 45، 58، 64                      | حبتا كافور          |
| س42                               | حجر الفيشور         |
| س 231                             | حجر المغنيطس        |
| س 132                             | حراقة حرير          |
| س 267. 268                        | حرف الماء           |
| .156 .154 .139 .125 .124 .12      | الحرف س116. 117. 23 |
|                                   | 267 .230            |

| الحريرة الخفيفة س 13                       |
|--------------------------------------------|
| الحريق س 218                               |
| حقنة تمشيك الخامس169                       |
| الحلبة                                     |
| الحلتيت س 273. 274                         |
| حماض الأنترجس45                            |
| الحمص س 106 .30 .30 .19 الحمص              |
| الحناء س 27. 82. 181. 182. 184. 236. 237.  |
| الحنطةس 47                                 |
| الحوت المملوح س108. 108. 178               |
| حي العالمســــــــــــــــــــــــــــــــ |
| الخبثس117. 162                             |
| الخبيز س 210                               |
| خرؤ الحمامس83                              |
| خرؤ الكلب الأبيضس97                        |
| الخردل دق س34                              |
| خردل س 96. 97. 137. 187                    |
| الخزامي س 115                              |
| الخطمي س97                                 |

| دقاق اللوبانس120                               |
|------------------------------------------------|
| دقيق الأرزس139                                 |
| دقيق البابونجســــــــــــــــــــــــــــــــ |
| دقيق الترمسس180                                |
| دقيق الحمصس180                                 |
| دقيق الحوارى س 230                             |
| دقيق الدرمكســــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| دقيق الشعيرس79                                 |
| دقيق العدسس79                                  |
| دقيق الفولس128س                                |
| دقيق قشر الخشخاسس 236                          |
| الدقيقس156                                     |
| دم الوطواطس42                                  |
| دم تُور أسودس81. 82                            |
| دم حلم الكلاب                                  |
| دم سلباحس49                                    |
| دم فرخ حمام س49                                |
| دهن البنفسج س 15. 236 عند البنفسج              |
| دهن الجلجلان س84                               |

| س84                         | دهن الجوز             |
|-----------------------------|-----------------------|
| س125                        | دهن الخروع            |
| س75، 75                     | دهن الخوخ             |
|                             | دهن اللوز             |
| س 55، 64، 79، 134، 137، 137 | دهن الورد             |
| س 151                       | دهن شير ج             |
| س 148                       | الدياخلون             |
| س57                         | الذباب المنزوع الرؤوس |
| س 123                       | ذبيد الراوند          |
| س 123                       | ذبيد الكركما          |
| س 123                       | ذبيدالورد             |
| س 114. 117. 120.            | ذبيد الورد العشاري    |
| س154                        | ذراق الطير            |
| س211                        | رئة التيس             |
| س 183                       | رئة غرنوق             |
| س 10                        | رؤوس الخشخاش          |
|                             | رؤوس الصنوبر          |
| س242                        | رؤوس الورد            |
|                             | الرازيانج             |

| راس نیسس س48                                      |
|---------------------------------------------------|
| الراوند الشاميس252. و25                           |
| راوند مدقوقس159                                   |
| الراوندس159                                       |
| رب التوت                                          |
| رب السفرجلس112. 114                               |
| رب العنبس95. 98. 995. 273                         |
| الرجلةس149                                        |
| الرصاص س 50، 64، 127، 128، 143                    |
| الرقعة الصنوبريةســــــــــــــــــــــــــــــــ |
| رماد الروق س145                                   |
| رماد القصبس84                                     |
| رماد شجرة الطرفا س118                             |
| رمان حامض س32، 52، 249                            |
| رمان حلو س52، 178، 248، 262                       |
| الرمانس52                                         |
| رمانة حلوة س32                                    |
| الريحان المسحوقس138. 165                          |
| الريحانس139                                       |

| الزنجبيل س 92 . 274                                      |
|----------------------------------------------------------|
| زهر الإكليل س115                                         |
| زيت الرندس182. 274                                       |
| زيت الفالوذج س84                                         |
| زيت المصباحس74                                           |
| زيت إنفاقس64                                             |
| الزيت س47. 50. 60. 61. 73. 106. 118. 119. 140. 141. 143. |
| 213 .211 .206 .203 .202 .180 .165 .146 .                 |
| الزيتون الزيتون                                          |
| السبستانس258                                             |
| السذاب البري س273                                        |
| سرغينتس 233                                              |
| السريسس104. 260                                          |
| السفرجلس133. و249                                        |
| سقمونيا س159                                             |
| السك الممسك س 129                                        |
| سكر سوسي سكر                                             |
| سكر شامي سكر شامي                                        |
| سكر طبرزد س53                                            |

| السكر س22. 32. 34. 53. 109. 109. 113. 224. 263       |
|------------------------------------------------------|
| السكنجبين العسلي س122 .20. 122 .122 السكنجبين العسلي |
| السلجمة المشويةســــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| سلخ حية                                              |
| السلقس236                                            |
| سليخةس159. 274                                       |
| السماقس135                                           |
| سمن البقر س17، 22، 91، 103، 125، 126، 126، 127، 126  |
| السمن س 13. 55. 124. 125. 127. 138. 139. 141.        |
| 225 .224 .223 .210 .197 .173 .171 .148               |
| السميدس33                                            |
| السنا الحرمي س171                                    |
| السناس269                                            |
| السنبلسنبلسنبل                                       |
| سويق النبقس138                                       |
| الشاه بلوطس133                                       |
| الشاهتر جس. 176. 257. 266. 267. 267.                 |
| الشب الأبيضس80                                       |
| لشب اليمانيســـــــــــــــــــــــــــــــ          |

| الشبس64. 89                                  |
|----------------------------------------------|
| الشبث س12                                    |
| الشبر م س 238                                |
| شجر الثعلبســــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| شجرة الطرفا ســـــــــــــــــــــــــــــــ |
| شحم الدب س84، 125، 134                       |
| شحم الدجاج س84. 125. 127. 134                |
| شحم الرمان س 53. 160. 178                    |
| شحم الكلى س127، 132، 151، 234                |
| شحم المرجس172. 190                           |
| شحم إوزة س137                                |
| شحم بطس55                                    |
| شحم حنظلس269                                 |
| شحم خاصرة الحمار س 211                       |
| شحم كلى تيس س 55، 132، 170، 203، 204، 209    |
| الشحم س 47. 137                              |
| الشخزنايا س 90. 95. 114. 220. 123 سخزنايا    |
| شراب الأصول س 123. 126. 250. 251. 250. 251.  |
| شراب الإفسنتين س 121، 260 . 261              |

| شراب الأميرباريسس123 عند الأميرباريس        |
|---------------------------------------------|
| شراب البلس س252                             |
| شراب البنفسجســــــــــــــــــــــــــــــ |
| شراب النفاحس113                             |
| شراب التمر الهندي س80، 256، 257             |
| شراب الجلاب س 247. 248                      |
| شراب الحصرمس256                             |
| شراب الحماض س 249                           |
| شراب الزوفا س104، 252، 253 شراب الزوفا      |
| شراب الساريقون س 261                        |
| شراب السريس س 258                           |
| شراب السكر س 255                            |
| شراب السكنجبين العسليس                      |
| شراب السكنجبين س 249. 250                   |
| شراب الشيرجس245، 246                        |
| شراب الطلا س 254                            |
| الشراب الفاضلس247                           |
| شراب الفاكهة س 261                          |
| شراب الفوذنجات سا251                        |

| شراب القنطريون س 260                          |
|-----------------------------------------------|
| شراب المخيطا ســـ 104، 108، 253               |
| شراب المطفئات س 257                           |
| الشراب المفرح س 263                           |
| الشراب الموقف للأرواح س265                    |
| شراب الميبة س 139                             |
| شراب النعنع س 113                             |
| شراب الورد س113، 245، 245                     |
| شراب حماض الأنرج س 113                        |
| الشرالية س 149                                |
| الشعير المقشر س 258                           |
| السَّقف البالي (المسمى أرطين)س82              |
| الشلبية س 196. 265                            |
| الشمام المعطس س 70                            |
| الشمعس 64                                     |
| الشهدانجس109                                  |
| الشونيز س17. 16. 125. 126. 144. 170. 184. 170 |
| شياف ماميثا س 79                              |
| شيان س 40. 119. 135                           |

| الشيبار (= الشونيز)س13                               |
|------------------------------------------------------|
| الشيح الإرميني س115                                  |
| الشير جس127                                          |
| الشينازس251                                          |
| الصابون س182 188                                     |
| الصبر الحضرميس36                                     |
| الصبر السقطريس26، 30، 32، 51، 53                     |
| الصبر الشامي س66                                     |
| الصبر اليماني س159                                   |
| الصبر س26. 37. 40. 92. 119. 135. 149. 153. 154. 156. |
| 269 .221                                             |
| صعتر س109                                            |
| صفرة البيض س56. 147                                  |
| صمغ عربي س109، 110، 138، 229                         |
|                                                      |
| صنابس83                                              |
| صناب                                                 |
|                                                      |
| الصوف الموذخس182                                     |

| طبيخ رؤوس الورد سلاما المسلم ال |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طعم الجوز س 132. 141. 147. 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الطفل س 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| طين الأبواط س189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الطين الإرميني س78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عاقر قرحا س 61، 87، 92، 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| العبقر اليابس المشمسسمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عروق السوس (عود السوس) س106، 108، 254، 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عسل البلاذر س 93. 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| العسل المغسول س 262، 263، 266، 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| العسل س13. 49. 52. 66. 70، 88. 89. 90، 93. 94. 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| .248 .246 .238 .235 .223 .212 .171 .165 .141 .139<br>.264 .262 .259 .258 .256 .255 .254 .253 .251 .250<br>271 .269 .268 .267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عصيدة الطبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عصيدة الخطمي سـ 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عصيدة بزر الكتانس173. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| العفص الرومي سـ65. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| العفص الشامي س.89. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| العفصس219 221 العفص                         |
|---------------------------------------------|
| عقدة الصنوبرس91                             |
| العلقس176                                   |
| العلقم الأخضرس142 العلقم الأخضر             |
| العلقم س 116، 127، 170، 181                 |
| العناب س 256. 258. 261 العناب               |
| عنب التعلب س147                             |
| العنب الحصرم س 256                          |
| العنزروت                                    |
| عود البخور س 233                            |
| عيدان الشبت س 251                           |
| غاريقونس159                                 |
| غالية طيبةســـــــــــــــــــــــــــــــ  |
| غبار الحناءس220                             |
| الغبيراء س13. 265                           |
| غراء التراسين س193                          |
| غراء الحوت س155                             |
| غراء الزقاقينس156                           |
| غلوق خشخاشســــــــــــــــــــــــــــــــ |

| الفاروق (ترياق)س95                               |
|--------------------------------------------------|
| فالوذ الإجاص س174                                |
| الفالوذج س84                                     |
| فانيد س 85، 108، 254، 255، 254، 255، 254         |
| الفتاتة المغسولةس 22                             |
| الفراريج الرخصة ســـــــــــــــــــــــــــــــ |
| فربيون س93.                                      |
| الفروجس16                                        |
| الفستق البراني ســـــــــــــــــــــــــــــــ  |
| الفلفل س 36. 42. 96. 99. 113. 113. 274. 274.     |
| الفلونيا اليابسةســـــــــــــــــــــــــــــــ |
| الفلونياس90                                      |
| الفو                                             |
| فوة س80                                          |
| الفوذنج الجبليس115                               |
| الفوذنج النهري س 93. 106. 251                    |
| الفوذنج س 47، 270، 274                           |
| الفول س 137 .108 .106 .101 .137 .138             |
| القيجن البري الأخضر س274                         |

| قلفونيا بيضاء ساء قلفونيا بيضاء           |
|-------------------------------------------|
| القمح س 109، 214، 215، 215                |
| القنب س 109، 116                          |
| القنطوريونس260                            |
| القير الأبيضس 203                         |
| القير الأحمر س 202                        |
| القير الأصفرس130 س                        |
| قير مقصر س55، 127                         |
| القير س 124. 235                          |
| الكاغدس س 232                             |
| الكافور س 63، 65، 248                     |
| كبد الكبشســـــــــــــــــــــــــــــــ |
| الكبريتســـــــــــــــــــــــــــــــ   |
| كحل خو لان س86                            |
| الكحل الرماني س34                         |
| الكحل س 50. 51. 72. 135. الكحل            |
| الكرفسس197 ك                              |
| الكرنب س 160                              |
| الكروبا 242. 274                          |

| الكزبرةس16 و79 236                    |
|---------------------------------------|
| كزبرة البير س258                      |
| الكزبرة الخضراء س17. 237              |
| الكسبورس12                            |
| كلى التيس س149. 208. 209.             |
| الكمادريوس س 258                      |
| الكمون المدقوقس55                     |
| الكمون الممضوغ س44. 56                |
| الكمون س 113. 114. 170. 197. 203. 273 |
| الكمونية س113                         |
| كندر س 60. 83                         |
| كندس س60 كندس                         |
| لب البندقس84                          |
| لب بزر البطيخ س108                    |
| لب بزر القرع س108                     |
| لبن الحمير س 47                       |
| اللبن الرائب س159                     |
| لبن الشبرمس186                        |
| لبن النساء س47                        |

| لبن اليتوعات س186                                 |
|---------------------------------------------------|
| لبن أم جاريةس16. 63. 70                           |
| اللحم الدسم س 13                                  |
| اللحم السمين س 46، 103، 106                       |
| اللحم الفتيس12                                    |
| لحم بقري                                          |
| اللحم س 46. 47. 208                               |
| لسان الحملس 21. 86                                |
| لعاب شحم المرج س190                               |
| لعوق الأصماغ س108                                 |
| لعوق الخشخاش س106                                 |
| لعوق الرمان س108                                  |
| لعوق الكثير ا س108                                |
| اللفت س 137                                       |
| اللوز س 145. 185. 231. 231                        |
| ماء الأبلنتاينســــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| ماء الإفسنتينســـــــــــــــــــــــــــــــ     |
| الماء البارد س20، 30، 81، 117، 118، 119، 249، 249 |
| ماء البسباس س 49                                  |

| ماء البصل الأبيضس72                           |
|-----------------------------------------------|
| ماء النين س98. 106                            |
| ماء الحصرمس45                                 |
| ماء الحلبة سـ 206                             |
| ماء الخنثى س184                               |
| ماء الدفليس145 ماء الدفلي                     |
| ماء الرازيانج س 275                           |
| ماء الرمان س78، 161، 162، 178، 248            |
| ماء الرمانينســــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ماء الزبيب الطيب س 259                        |
| ماء السريس س 120                              |
| ماء السفرجل س 249                             |
| ماء الصابون س 189                             |
| الماء العذب س14. 253. 258. 259. 260. 260. 262 |
| ماء العوسجس49. 51                             |
| ماء الفرفخس195                                |
| ماء الكاكنجس59. 78                            |
| ياء <b>الكرف</b> سس159س159                    |
| ياء الكزبرةس236. 237                          |
|                                               |

| ماء الكمأةس49                                        |
|------------------------------------------------------|
| ماء اللحم الفتيســــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| ماء اللحم                                            |
| ماء الماميثاس51. وماء الماميثا                       |
| ماء النافع س 51                                      |
| ماء النعنعس 213. 213                                 |
| ماء الهندباس79. ماء الهندبا                          |
| ماء الورد س21. 30. 46. 54. 58. 59. 77. 95. 147. 167. |
| 192                                                  |
| ماء رمان حامض س 23. 256                              |
| ماء رمان حلوس160. 256                                |
| ماء زبیب أسودس240                                    |
| ماء زيادة كبد التيسس46                               |
| ماء شب العصفرس86                                     |
| ماء شجر الثعلبس18                                    |
| ماء قشر الفستق                                       |
| ماء لسان الحمل س 135                                 |
| المازريون ســـــــــــــــــــــــــــــــ           |
| الماميثا س 51، 64                                    |

| المرهم المصري س71، 184. 189                           |
|-------------------------------------------------------|
| مر هم قيروطيس206                                      |
| مرهم نخليس 225                                        |
| المرهم س38. 55. 64. 65. 143. 156. 146. 156. 194. 206. |
| المسك س 266. 271                                      |
| المشكطر امشير س 251                                   |
| المصطكى س 30. 91. 113. 133. 206. 252. 269. 275        |
| مطبوخ الأصول ســـــــــــــــــــــــــــــــ         |
| مطبوخ الأفيثمونس176                                   |
| المغرةســــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| المغتيطسس 231. 231                                    |
| المغيث (ترياق)س95                                     |
| المقل الأزرقس129                                      |
| المقل س 128. 133                                      |
| ملح در آني س 36. 127. 142. 169                        |
| الملح س12. 41. 76. 92. 108. 109. 143. 173. 189. 209.  |
| 243 .239 .218 .211                                    |
| المو س 270                                            |
| الميبختجس 259. 261                                    |

| الميعة السائلة س145                         |
|---------------------------------------------|
| الميوبز ج س239                              |
| نار فحمس28. 28                              |
| نانخه س 274                                 |
| النحاس المحرق س 43                          |
| النخالس33. 108                              |
| نخالة القمح س119. 125. 162 نخالة القمح      |
| النشادر س 34. 45. 45. 96. 189. 190.         |
| الشاشنجس47                                  |
| النشم الأسود س242                           |
| النعنع الأخضر س246                          |
| النعتع س 264                                |
| نقيع الأصولس108                             |
| نقيع التينســــــــــــــــــــــــــــــــ |
| النمل الأسود س 224                          |
| نوار الشيح الأخضرس265. 267                  |
| نوار بنفسجس12                               |
| النورةس144. 235                             |
| الهريسة س 47                                |

| هليلج أصفرس23                |
|------------------------------|
| هليلجة صفراءس30              |
| الهليونس83                   |
| الهندبا س 121. 226           |
| وبر أرنب س40                 |
| وبر قلنيةس36                 |
| الورد الأحمر س30، 246، 259   |
| الورد المسحوقس149. 156       |
| الوردس165                    |
| ورق الأبلنتاين سـ 201        |
| ورق الأس س 151               |
| ورق الحريق س 218             |
| ورق الخبيز س 210             |
| ورق الخوخ س76                |
| ورق الكراثس125. 140          |
| ورق الكرنب س236              |
| ورق الورد س10. 112. 207. 269 |
| ورقات الفيجنسي 92            |

- 'ÍSÀ BEY, Almad, Ālāt al-tibb wa-l-ŷirāḥa wa-l-kiḥala 'ında l-'arab, El Cairo, s.f.
- ---, Mu'ŷam al-aṭibbā': dayl 'uyūn al-anbā', Beirut, 1942.
- AL-JATTĀBĪ, Muhammad al-'Arabī, al-Tibb wa-l-atibbā' fī l-Andalus al-islāmiyya, Beirut, 1988.
- ---, Al-Agdiya wa-l-adwiya 'inda mu'allifī l-garb al-islamī, Beirut, 1990.
- LECLERC, Lucien, Histoire de la médecine arabe, Paris, 1876.
- LLAVERO RUIZ, Eloísa, "La odontología en al-Andalus", La medicina en al-Andalus, Granada, 1999, 209-222.
- AL-MANNŪNĪ, Muḥammad, "Maktabat al-Zāwiya al-Ḥamziyya, safha min ta'rīji-hā", Maŷallat Titwān, 8 (1963), 95-177.
- QĀRĪ, Luṭf Allāh, "al-Ālāt al-mīkānikiyya fī turăţi-nā al-'ilmī wa-mawqi' kitāb al-risāla al-qudsiyya", Journal for the History of Arabic Science 11 (1977), 29-90.
- RENAUD, H. P. J., "Un médecin du royaume de Grenade: Muḥammad al-Shafra", Hespéris 20 (1935), 1-20.
- RICHTER-BERENBURG, Lutz, "Observations on al-Majūsī, the author of Liber Regius". Journal for the History of Arabic Science 4 (1980), 363-375.
- AL-SĀMARRĀ'Ī, Qāsim, 'Ilm al-iktināh al-'arabī al-islāmī. Arabic Islamic Paleography and Codicology, Al-Riyād, 2001.
- SAVAGE-SMITH, E., "Médicine", Histoire des sciences arabes III. Paris, 1997, 155-212.
- SIMONET, Francisco Javier, Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre los mozárabes, Madrid, 1889.
- AL-ZIRIKLĪ, Jayr al-dīn, Al-A'lām, Beirut, 1999.

- IBN WAFID, Kitāb al-adwiya al-mufrada, ed. y trad. L. L. Aguirre de Cárcer, Madrid, 1995.
- IBN ŶULŶUL, Sulaymān b. Ḥassān, Ṭabaqāt al-aṭibbā' wa-l-ḥūkamā', ed. F. Sayyid, Beirut, 1985.
- IBN ZUHR, 'Abd al-Malik, Kitāb al-agdiya, ed. y trad. E. García Sánchez, Madrid, 1992.
- IBN ZUHR, Abū I-'Ala', Kitāb al-muŷarrabāt, ed. y trad. Cristina Álvarez Millán, Madrid, 1994.
- SA'ID AL-ANDALUSI, *Tabaqat al-umam*, ed. H. Mu'nis, El Cairo, 1993; ed. Sabīh, El Cairo, s.f.
- AL-ȚABARĪ, 'Alī b. Rabban, Firdaws al-hikma, Beirut, 2002.
- AL-WADÎ AŠÎ, Muhammad b. Ŷābir, Barnāmaŷ, ed. M. Maḥfūz, Beirut, 1980.
- YĀQŪT AL-ḤAMAWĪ, Mu'ŷam al-buldān, Beirut, s.f.
- AL-ZAHRĀWĪ, Jalaf b. 'Abbās, De Chirurgia, ed. J. Chaning, Londres, 1778.

#### Bibliografia

- AGUIRRE DE CÁRCER, Luisa Fernanda, "Farmacología andalusí", La medicina en al-Andalus, Granada, 1999, 173-196.
- ARVIDE CAMBRA, Luisa María, "Nota sobre la práctica y la enseñanza de la medicina en la España musulmana de los siglos XI-XII. El ms. árabe 887 de El Escorial", *Dynamis* 3 (1983), 313-39.
- ---, "Un tratado médico-filosófico en la tercera maqala del ms. n. 887 anónimo de la Biblioteca de El Escorial", Cuadernos de Historia del Islam II (1984), 185-212.
- CASTILLA BRAZALES, Juan, "Noticias médicas en fuentes árabes sobre al-Andalus", La medicina en al-Andalus, Granada, 1999, 29-68.
- CHAḤLĀN, Aḥmad, "al-Majṭūṭāt al-'arabiyya al-islāmiyya al-andalusiyya al-maktūba bi-l-jaṭṭ al-'ibrī", *Manuscrits arabes en Occident musulman*, Casablanca, 1990, 285-309.
- DERENBOURG, Hartwig y RENAUD, H. P. J., Les manuscrits arabes de l'Escurial, t. II, Paris, 1941.
- GONZÁLEZ PALENCIA, Ángel, Historia de la literatura arábigoespañola, trad. H. Mu'nis, El Cairo, 1955.

#### Fuentes árabes

- AL-'ASKARĪ, Abū Hilāl al-Ḥasan b. 'Abd Allālı, Kitāb al-Taljīs fī ma'rifat asmā' al-ašyā', ed. 'I. Ḥasan, Damasco, 1996.
- AL-BUNNĀHĪ, 'Alī b. 'Abd Allāh, al-Marqaba al-'ulyā fī-man yastaḥiqq al-qaḍā' wa-l-futyà, ed. E. Lévi-Provençal, El Cairo, 1948.
- AL-GĀFIQĪ, Muḥammad b. Qassūm b. Aslam, Kitāb al-muršid fī l-kuḥl ou Le Guide d'Occulistique, trad. M. Meyerhof, Barcelona, 1933.
- AL-ḤUMAYDĪ, Muḥammad b. Abī Naṣr, Ŷadwat al-muqtabis fī ta'rīj 'ulamā' al-Andalus, ed. I. al-Abyārī, El Cairo, 1983-84.
- HUNAYN B. ISHĀQ, Kitāb al-'ašr maqālāt fī l-'ayn, ed. M. Meyerhof, El Cairo, 1928.
- IBN AL-ABBĀR, Muḥammad b. 'Abd Allāh, al-Takmila li-Kitāb al-Ṣila, ed. 'A. Harrās, Casablanca, 1990.
- IBN BAŠKUWĀL, Jalaf b. 'Abd al-Malik, Kitāb al-Şila, El Cairo, 1966.
- IBN ABĪ USAYBI'A, Ahmad b. al-Qāsim, 'Uyūn al-anbā' fī tabaqāt al-atibbā', Beirut, 1998.
- IBN ḤAŶAR AL-'ASQALĀNĪ, al-Durar al-kāmina fī a'yān al-mi'a al-tāmina, ed. M. S. Ŷād al-Ḥaqq, El Cairo, 1966.
- IBN HAYYAN, Al-Muqtabis V, ed. P. Chalmeta, F. Corriente y M. Sobh, Madrid, 1979.
- IBN HAZM, 'Alī b. Ahmad, Ŷamharat ansāb al-'arab, Beirut, 1983.
- IBN 'IDĀRĪ, al-Bayān al-mugrib fī ajbār al-Andalus wa-l-Magrib, v. III, ed. É. Lévi-Provençal, Paris, 1930.
- IBN AL-JAŢIB, Lisān al-dīn, al-Iḥāṭa fī ajbār Garnāṭa, ed. M. 'A. 'Inān, El Cairo, 1973.
- ---, al-Katība al-kāmina fī-man laqīna-hu bi-l-Andalus min šu'arā' al-mi'a al-tāmina, ms. nº 56 ŷīm, Bibliothèque Générale, Rabat.
- ---, al-Lamha al-badriyya fī l-dawla al-nasriyya, ed. M. al-Jatīb, Beirut, 1980
- IBN AL-NADĪM, Al-Fihrist, El Cairo, s.f.
- IBN RAZĪN, Fudālat al-jiwān fī tayyibāt al-ta'ām wa-l-alwān, ed. M. Ibn Šaqrūn, Beirut, 1984.

maestro Muliammad Bū Jubza, a la dra. Maribel Fierro, al prof. P. S. Van Koningsveld y al dr. Léon Buskens, que me han animado siempre y me han facilitado el acceso a documentos importantes. La dra. Amalia Zomeño, de la Escuela de Estudios Árabes (CSIC) de Granada, puso a mi disposición dos artículos de la dra. Arvide Cambra sobre el ms. de El Escorial nº 887. Aprovecho también esta ocasión para agradecer a las dras. Mercedes García-Arenal y Manuela Marín su interés por mi trabajo y al dr. Luis Molina su ayuda en la preparación final del texto.

He creído conveniente añadir, al texto editado, lo siguiente:

- dos anejos sobre el copista del ms. U y sobre el médico Abū Bakr al-Sūsī.
- cinco índices sobre antropónimos, bibliografía, geografía, útiles e instrumentos y medicamentos.

En todos estos índices se sigue la paginación dada al ms. U y la foliación del ms. E para la tercera parte.

Se utilizan en la edición las siguientes abreviaturas:

- Ms. U: letra sīn<sup>101</sup>
- Ms. E: letra alif.
- Ms. B: letra bā'.
- Ms. H: letra hā'

Por ejemplo:  $45 \, s\bar{i}n$  designa el fin de la página  $45 \, del \, ms$ .  $U^{102}$ ; alif  $57 \, z\bar{a}$ ' designa el fin del f. 57v del ms. E;  $7 \, b\bar{a}$ ' designa el fin de la página 7 del ms. B.

JHA es la abreviatura de Journal for the History of Arabic Science.

Finalmente, el título dado a la obra, al-Maŷālis fī l-tibb ("Las consultas médicas") ha sido deducido de las expresiones del autor, cuando dice fa-allaftu hādā l-kitāb ... wa-ŷa altu-hu maŷālis ajadtu-hā an ašyājī al-fuḍalā 103, a lo que hay que añadir que las consultas médicas de los maestros del autor constituyen el cuerpo principal de la obra (85 %), mientras que las dos últimas partes (15 %) forman un apéndice sobre las ciencias médicas.

## Agradecimientos

No puedo terminar este estudio introductorio sin subrayar el gran apoyo moral, científico y material que me han ofrecido mis colegas marroquíes y europeos. Quiero expresar mi muy sincera gratitud a mi

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> Es la letra inicial de la palabra sultăn, ya que esta copia perteneció a la biblioteca del sultán nazarí.

Para mayor comodidad en los índices y el texto, he numerado todas las páginas de los mss. U, B y H.

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Ms. E, f. 18v.

muy tarde, antes de la mitad el s. VIII/XIV en al-Andalus. La fecha de la copia E (624/1226) muestra que la versión no revisada circulaba aún en el reino de Granada -en Quesada- a comienzos de la tercera década del siglo VII/XIII.

## Edición crítica

En primer lugar, he establecido el texto de la versión revisada, a base de los mss. U, B y H.

A continuación, he colacionado el texto obtenido con el ms. E. Puesto que el número de variantes encontradas era muy considerable, y con el objetivo de no aumentar excesivamente el aparato crítico con variantes de poca importancia, he procedido del modo que explico a continuación.

No he tenido en cuenta en la mayoría de los casos las particularidades presentadas por H y B en relación con el texto de U, sobre todo cuando E y U están de acuerdo<sup>99</sup>.

Las interpolaciones de naturaleza explicativa que se encuentran en la revisión (U, B, H) se ponen entre corchetes o paréntesis, sin dar lugar a notas críticas. Por el contrario, los pasajes que sólo figuran en E se señalan en las notas.

También he señalado en las notas el comienzo y el fin de los folios que no se hallan en E, así como el comienzo y el fin del ms. B. Sólo las foliaciones respectivas de U, B y E se han determinado en el texto editado.

He dado una numeración sucesiva a los casos clínicos en las 52 consultas de al-Taymī, de forma separada a los que aparecen en las 40 consultas de Manṣūr, y una numeración propia a las 23 recetas médicas de la segunda parte del livro. Las notas críticas a la edición se han reducido a los problemas textuales, puesto que otras cuestiones se han tratado en esta introducción.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Hay excepciones a esta norma; cf. notas a la edición 164, 168, 169, 218, 225 y 302.

La tercera parte sólo contiene la foliación de E, debido al trastorno textual que esta parte ha sufrido en la versión revisada, como se ha indicado anteriormente.

notables residen en la omisión de párrafos enteros de la introducción<sup>92</sup> y de la tercera parte<sup>93</sup>, además de otros breves pasajes omitidos a lo largo de todo el texto. Además, el corrector ha transformado radicalmente la estructura de la correspondencia entre Mansūr e Ibn Tayfūr, haciendo seguir, a cada pregunta del primero, la respuesta del segundo. Gracias a las variantes involuntarias nos ha sido posible situar a cada uno de los tres mss., U, B y H, en relación con los otros dos, y situar a continuación la versión revisada en relación con el ms. E.

El ms. H, el más reciente, no deriva de B, que sufre, por homoïotéleuton y otras razones, de la omisión de varias partes del texto que figuran en H<sup>94</sup>.

H y B están a menudo de acuerdo en contra del texto de U<sup>95</sup>, lo que prueba que no derivan de U. Además, U y H no tienen dos lagunas textuales que existen en E, por lo que debemos concluir que derivan de una revisión independiente de E<sup>96</sup>.

Debe hacerse constar que el ms. fragmentario E, único vestigio de la versión original, ofrece en muchos lugares lecturas mejores que las propuestas por el corrector que debía corregir una repetición en el texto de Mansūr, donde se decía qattir min-hu fi anfi-ka nuqtatayn nuqtatayn, eliminando la palabra repetida, sin tener en cuenta que Mansūr pretendía que el paciente tomase dos gotas del colirio nasal en cada orificio de la nraiz, lo que justificaba la repetición del término 98.

Es interesante investigar sobre la época en la que se revisó el texto original. La copia U constituye el testigo manuscrito andalusí más antiguo de la versión revisada (749/1348) y teniendo en cuenta que H y B no derivan de U, podemos deducir que la revisión tuvo lugar, como

<sup>92</sup> Cf. las notas 5 y 6 de la edición.

<sup>93</sup> Cf. nota 403 de la edición.

<sup>94</sup> Cf. notas a la edición 83, 99, 152, 167 y 232.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> Cf. notas a la edición 118, 124, 189, 203, 239, 258, 278, 279, 301 y 344.

<sup>%</sup> Cf. notas a la edición 405 y 411.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Cf. notas a la edición 126, 137, 142, 144, 156, 235, 237, 310, 329, 347, 351 y 363,

<sup>98</sup> Cf. consulta nº XVII de Manşūr y nota crítica 351.

Cuadro descriptivo de los manuscritos

| U        | В                                 | Н                                                             |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Andalusí | Magrebí Magrebí                   |                                                               |
| 749/1348 | IX/XV                             | XII/XVIII                                                     |
|          |                                   |                                                               |
| 146      | 38                                | 36                                                            |
|          |                                   |                                                               |
| 11       | 21                                | 28                                                            |
|          |                                   |                                                               |
|          |                                   |                                                               |
| Completo | Frag.                             | Complete                                                      |
|          |                                   |                                                               |
| Suecia   | Marrue                            | cos Marruec                                                   |
|          | Andalusí 749/1348 146 11 Completo | Andalusí Magret 749/1348 IX/XV  146 38  11 21  Completo Frag. |

# Árbol genealógico de los manuscritos

La crítica textual permite clasificar los cuatro mss. disponibles en dos versiones distintas. La primera está representada por el ms. de El Escorial. Los demás mss. representan tres testimonios de una segunda versión que constituye una revisión de la primera versión.

La revisión tenía como objetivo, en primer lugar, remediar las debilidades estilísticas, lingüísticas y gramaticales que afectaban al texto original tal como fue redactado por al-Hāšimī. Las alteraciones más

que este copista andalusí se había especializado en la transcripción de obras médicas.

El texto de al-Hāšimī lleva en los márgenes la expresión balagat al-muqābala<sup>89</sup>, lo que indica que el copista había colacionado el texto con la copia original, cuya parte final faltaba (hākadā waŷadtu-hu yanquṣ min al-umm)<sup>90</sup>.

El análisis del texto muestra que:

- el orden exacto de los folios es el siguiente: ff. 18v, 18r, 46, 44, 45, 43, 60, 61, 62, 65, 66, 64, 52v, 52r, 51, 54, 63, 55, 56, 57, 58, 59, 47, 48, 49, 50, 67-71r.
- el texto original tenía 16 folios más que el fragmento aquí reproducido. Los folios que faltan estaban en los siguientes lugares: un folio antes del f. 18, cuatro entre los ff. 64 y 52, un folio entre los ff. 51 y 54, un folio entre los ff. 55 y 56, dos folios entre los ff. 58 y 59, un folio entre los ff. 59 y 47, dos folios entre los ff. 49 y 50 y, finalmente, cuatro folios entre los ff. 50 y 67.
- 4. El último texto del maŷmū' (f. 72) es un cuadro con cuatro columnas verticales y entre 5 y 6 horizontales por página, formando cuadros en los que se inscriben los nombres de los principales medicamentos simples con sus definiciones o sus sinónimos. La escritura es magrebí<sup>91</sup>.

al-Azdī. Terminó su copia del *Taljīs kitāb al-hummavāt li-Yālīnūs* ("Resumen del tratado sobre las fiebres"), ms. Escorial nº 884/1, el lunes 3 de raŷab de 634/2 de marzo de 1237, en Purchena. Agradezco al dr. Van Koningsveld haber llamado mi atención sobre estos datos.

<sup>89</sup> Ms. E, f. 54r, 57r, 66r, 71r.

<sup>90</sup> Ms. E. f. 71r.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Cf. H. Derenbourg y H. P. J. Renaud, Les manuscrits arabes de l'Escurial, II, fasc. 2, p. 100.

tío paterno Muḥammad b. Aḥmad<sup>83</sup>; recordemos que Fu'ād Sayyid hace constar que Ibn al-Ŷazzār menciona a su tío Abū Bakr Muḥammad en su libro *Tibb al-mašā'ij* ("Terapéutica para ancianos")<sup>84</sup>.

3. Fragmento del texto de al-Hāšimī entre los folios 18 y 43 a 71.

Se trata de 29 folios encuadernados en desorden<sup>85</sup>. La escritura es andalusí y cada folio tiene 23 líneas. El copista es Muḥammad b. Aḥmad b. Sulaymān b. Aḥmad b. Mūsà al-Azdī; la copia está fechada en Quesada (hiṣn Qīŷāṭa) el 27 de muḥarram de 624/17 de enero de 1227.

Debe hacerse constar que otros mss. de El Escorial se deben al mismo copista, a saber:

- ms. nº 794, segundo volumen de los medicamentos simples de Galeno<sup>86</sup>. Esta copia se hizo en Granada y está fechada el jueves 3 de safar de 646/28 de mayo de 1248, de mano de Muḥammad b. Aḥmad b. Sulaymān al-Azdī al-Qīŷāṭī al-Qāriŷi<sup>87</sup>.
- ms. nº 801. Se trata de dos textos de Galeno: 1) Taljīs Muhammad b. Zakariyyā' al-Rāzī li-kitāb Ŷalīnūs fī hīlat al-bur', resumen del tratado de Galeno sobre "el arte de curar". La copia, hecha en Granada, está fechada el jueves 5 de dū l-qa'da de 628/4 de septiembre de 1231, por el mismo copista. 2) Kitāb al-mayāmīr de Galeno, copia hecha en Purchena (Buršāna), fechada en safar de 630/noviembre-diciembre de 1232, por el mismo copista<sup>88</sup>. Es evidente

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Lo que indica que el abuelo de Ibn al-Ŷazzār se llamaba Aḥmad.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Ibn Ŷulŷul, *Tabaqāt al-aṭibbā'*, p. 88, nota 1. La medicina moderna designa esta especialidad con el nombre de geriatria. Aprovecho para agradecer a mi colega, la dra. en medicina al-Kamla Ba'azzi, de Salé, sus útiles observaciones.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Dimensión: 0,145 x 0,200.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Al-Sifr al-tānī min kitāb al-adwiya al-mufrada li-Ŷālīnūs, tarŷamat Ḥunayn b. Ishāq al-'Ibādī.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> He comprobado que al-Qāriŷī era el apellido de una familia de sabios del s. VII/XIII de Quesada. Cf. Ibn al-Abbār, al-Takmila, II, p. 148: Muḥammad b. Ibrāhīm b. 'Abd al-Malik al-Azdī min (...) Qıŷaṭa yu'raf bi-l-Qāriŷī (m. 643/1245-46).

<sup>88</sup> El cual tenía un hermano que también era copista, Ibrahim b. Ahmad

Según Ibn Abī Uṣaybi'a, es un tratado sobre el hecho de que "un régimen excesivo, un recurso extremado a los medicamentos y una alimentación demasiado restringida perjudican la salud y provocan enfermedades" 79.

1.3. F. 12 v. Risāla fī taṭbīq al-fākiha, acerca del consumo de frutas antes o después de la comida<sup>80</sup>.

Las tres epístolas son obra de un copista marroquí del s. X/XVI. El número de líneas por folio oscila entre 18 y 21. Las inserciones marginales de palabras o de frases que forman parte del texto indican que éste se ha colacionado con el original. Después del f. 17 r hay 4 folios en blanco, no numerados.

- 2. Dos textos en escritura andalusí obra del mismo copista (s. VII/XIII):
- 2.1. F. 19r-24r y 41-42. Fragmento acéfalo y desordenado de una farmacopea con una nomenclatura de medicamentos ordenados alfabéticamente según la consonante final<sup>81</sup>.
- 2.2. F. 25-40. Kitāb fī l-ma'ida wa-amrādi-hā wa-mudāwāti-hā, tratado sobre las enfermedades del estómago y su tratamiento, que atribuyo a Abū Ŷa'far Ahmad b. Ibrāhīm Ibn al-Ŷazzār<sup>82</sup>, por dos razones: 1) en el f. 25v, l. 4, el autor hace referencia a su libro Zād almusāfir (dakamā tadbīra-hā wa-tarīq mudāwāti-hā fī kitābi-nā almusammà Zād al-musāfir); 2) en f. 29r y 35r, el autor menciona a su

<sup>79</sup> Ibidem.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Cf. Rosa Kuhne, "Un tratadito inédito de dietética de al-Rāzī", Anaquel de Estudios Árabes 2 (1991), 35-73 y "Al-Rāzī on when and how to eat fruit", Orientalia Lovaniensia Analecta 52 (1993), 164-74. Otros trabajos de la misma autora sobre estos temas: "Apuntes sobre el consumo de fruta en el mundo árabe medieval", La alimentación en las culturas islámicas, ed. M. Marín y D. Waines, Madrid, 1994, 295-308 y "La fruta ¿alimento o medicamento? Reflexiones sobre la presencia de la fruta en la farmacopea árabe medieval", Anaquel de Estudios Árabes 7 (1996), 69-86.

<sup>81</sup> Cf. F. J. Simonet, Glosario, CXLIII.

lbn Abī 'Uṣaybi'a, 'Uyūn al-anbā', p. 443. Renaud atribuye erróneamente este texto a Isḥāq b. 'Imrām (Les manuscrits arabes de l'Escurial, II, p. 99).

coránica wa-mā bi-kum min ni'ma fa-min Allāh<sup>72</sup>. En el centro del cuadro hay ocho círculos ornamentados con dibujos florales. Al final del folio se encuentra la leyenda al-hamd li-l-Lāh 'alà ni'mat al-Islām.

El texto tiene 146 folios, con 11 líneas en cada uno. La escritura andalusí se debe al granadino Ibrāhīm b. Yaḥyà b. Muḥammad b. Ahmad b. Zakariyyā' (687-751/1288-1350)<sup>73</sup>. Se trata de un kātib que fue juez de Ceuta durante el reinado del sultán nazarí Yūsuf b. Ismā'īl b. Faraŷ b. Naṣr (r. 734-755/1334-1354)<sup>74</sup>. La copia fue realizada en la biblioteca del sultán en Granada, en el año 749/1348<sup>75</sup>. El texto está vocalizado por completo y el copista ha utilizado un tipo de letra especial para los títulos de las consultas y los epígrafes más importantes de la obra.

### Manuscrito de El Escorial (E)76

Catalogado con el  $n^o$  887, se trata de un  $ma\hat{y}m\hat{u}$  que contiene los siguientes textos:

- 1. Tres epístolas de Abū Bakr Muḥammad b. Zakariyyā' al-Rāzī'':
- 1.1. F. 1 v. Risāla fī l-talattuf ilà īṣāl al-nās ilā šahawāti-him. Es un opúsculo sobre el tema de que "los médicos ignorantes agravan el estado de sus pacientes al contrariar sus apetitos"<sup>78</sup>.
  - 1.2. F. 4 v. Risāla fī l-nahī 'an al-ḥimya al-mufrița.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Corán, XVI, 53 ("el beneficio que tenéis procede de Dios", trad. J. Vernet, Barcelona, 1963).

<sup>73</sup> Véase su biografía en los anejos a la edición del texto.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Ibn al-Jatīb, al-Lamha al-badriyya, p. 102-111.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Se terminó el 13 de ša'bān de 749/6 de noviembre de 1348. Cf. el texto del colofón al final de la edición del texto árabe.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Agradezco vivamente a la dra. M. Fierro haberme proporcionado copia de este ms., así como diversas obras sobre medicina andalusí publicadas en España.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Cf. L. Leclerc, Histoire de la medécine arabe, 1, p. 348.

<sup>78</sup> Cf. Ibn Abī Uşaybi'a, Tabaqāt al-atibbā', p. 387.

### Manuscrito de al-Zāwiya al-Ḥamziyya (H)

Se trata de un *maŷmū* cuyo microfilme lleva el nº 138 en la Bibliothèque Générale de Rabat. El texto de al-Hāšimī comprende 36 folios paginados (de la página 79 a la 149)<sup>70</sup> El papel es europeo y la escritura, magrebí, es muy compacta. Data del siglo XII/XVIII. Cada página<sup>71</sup> tiene, de media, 28 renglones. El texto no ha sido colacionado con la copia madre y tiene, como consecuencia de ello, varias lagunas textuales.

#### Manuscrito de la Universidad de Uppsala (U)

La existencia de esta copia me fue comunicada por el profesor P. S. Van Koningsveld, que en un mensaje del 10 de junio de 2003 la describía así: "Las referencias del ms. de Uppsala están en C. J. Tornberg, Codices arabici, persici et turcici Bibliothecae regiae universitatis upsaliensis, Uppsala, 1849, nº 349, p. 33-34. En la biblioteca, lleva la signatura Cod. Vet. 32. Las anotaciones marginales. en latín, se deben al sabio arabista alemán Jacob Christman (m. 1613). En una inscripción latina, dedica estas anotaciones al médico alemán Petrus Monanius, conocido por su disertación sobre las enfermedades dentales (publicada en Basilea en 1578). Muy probablemente el manuscrito se encontraba en esa época en la Biblioteca Imperial de Heidelberg (Alemania). La descripción de Tornberg da el nombre del autor, al-Hāšimī, una descripción detallada del contenido, y el texto árabe del colofón. El manuscrito fue donado a la biblioteca real de la universidad de Uppsala en 1784, por un médico llamado Magnus Bromelius".

A esto debo añadir que se trata de un volumen de 150 folios. El folio de guarda lleva, escrito de otra mano, la siguiente leyenda: Kitāb al-Taymī fī l-ṭibb, a lo que sigue: bi-l-Bayyāzīn. Esto prueba que el manuscrito fue recuperado en el barrio granadino del mismo nombre. El verso de este folio lleva un cuadro que comienza por la aleya

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> En realidad, hay un error de numeración en la paginación que hace que la página 130 lleve el mismo número (129) que la inmediatamente anterior.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Las dimensiones de la página son 0,170 x 0, 214.

- Kitāb al-Bustān, de al-Ramlī, médico de la corte de al-Mu'taşim b. Ma'n b. Şumādih de Almería (443-488/1051-1095)<sup>67</sup>.
- Kitāb al-Musta' īnī fī l-adwiya al-mufrada, de Yūnus b. Ishāq b. Buklāriš al-Isrā' īlī<sup>68</sup>.

Con la excepción de la obra de al-Zahrāwī, esta literatura se interesa sobre todo por las artes farmacológicas, en tanto que la obra de al-Hāšimī representa un género diferente, tanto en el fondo como en la forma. Al-Hāšimī puso por escrito las observaciones realizadas durante las consultas médicas de sus maestros, en un registro que está organizado según los órganos del cuerpo humano. De este modo tenía los casos clínicos clasificados según las enfermedades de cada órgano. Otro cuaderno de notas habría estado reservado por el autor a las recetas y medicamentos compuestos, que no se podían encontrar en las tiendas de los herboristas. Al-Hāšimī tuvo acceso, asimismo, a los archivos de Manṣūr, donde encontró la correspondencia entre Manṣūr e Ibn Ṭayfūr que constituye la tercera parte de su obra.

Los manuscritos de la obra

Manuscrito de mi maestro Muhammad Bū Jubza (B)

Se trata de un fragmento de 38 folios en papel<sup>69</sup>, con escritura magrebí, que se remonta, según mi maestro Bū Jubza, a la época meriní (siglo IX/XV). Hay 21 líneas en cada página. Los folios 3 a 6 tienen grandes manchas por haber sido afectadas por el aceite de una lámpara o por cera fundida. El manuscrito original habría constado de 50 folios. Tal como se ha conservado, faltan el comienzo de la introducción, las tres últimas consultas de Manṣūr y el texto de las dos últimas partes de la obra.

<sup>67</sup> Ibn Abī Uṣaybi'a, 'Uyūn al-anbā', p. 456.

<sup>68</sup> Cf. A. Labarta, "El prólogo de "al-Kitāb al-musta'īnī" de Ibn Buklāriš" (texto árabe y traducción anotada)", Estudios sobre historia de la ciencia árabe, ed. J. Vernet, Barcelona, 1981, 183-316; M. al-'A. al-Jaṭṭābī, al-Ṭibb wa-l-aṭibbā', p. 22, 305-335.

<sup>69</sup> Con una dimensión estimada de 0,147 x 0,196.

- cuestión<sup>61</sup>. Aprovecho esta ocasión para animar a los especialistas a la búsqueda y publicación de este manuscrito.
- Kitāb al-Taṣrīf li-man 'aŷiza 'an al-ta'līf, de Abū l-Qāsim al-Zahrāwī (m. 403/1012). Debemos mencionar aquí que un discípulo de al-Zahrāwī fue juez en Talavera; se trata de Aḥmad b. Yaḥyà b. Aḥmad Ibn Sumayq al-Qurṭubī (372-451/982-1049)<sup>62</sup>.
- Kitāb Tafsīr al-adwiya, de Marwān b. Ŷanāh. Según Ibn Abī Uṣaybi'a, este libro se titulaba Kitāb al-Taljīs<sup>63</sup>. Fue utilizado por Abū l-Ḥasan 'Alī b. Muḥammad Ibn Razīn (m. 692/1292-93)<sup>64</sup>, autor de Fudālat al-jiwān fī ṭayyibāt al-ta'ām wa-l-alwān<sup>65</sup>.
- Kitāb al-Adwiya al-mufrada, de 'Abd al-Rahmān b. Muhammad b. Wāfid (m. 467/1074). Esta obra ha sido editada y traducida por L. F. Aguirre de Cárcer (Madrid, 1995).
- Kitāb al-Wisād, del mismo autor, que contiene una colección de recetas para la curación de las enfermedades que afectan al cuerpo humano, de la cabeza a los pies. Existe una traducción española de este texto, debida a C. Álvarez de Morales (Toledo, 1980).
- $Ra\hat{y}az$   $f\bar{t}$  l-tibb, de Hārūn b. Ishāq b. 'Azrūn al-Isrā'īlī  $(494/1100)^{66}$ .

<sup>61</sup> A. Chaḥlān, "al-Majṭūṭāt al-'arabiyya al-islāmiyya al-andalusiyya almaktūba bi-l-jaṭṭ al-'ibrī", p. 297 ("'Abd Allāh ha-Shaqafī [= al-Ṭaqafī] al-Sūsī: (kitāb) fī l-muŷarrabāt). Sobre este texto, véase el anejo 2 de esta edición.

 $<sup>^{62}</sup>$  Ibn Baškuwāl, *al-Ṣila*, nº 119. Al-Jaṭṭābī no hace mención de este Ibn Sumayq.

<sup>63 &#</sup>x27;Uyūn al-anbā', p. 457 (wa-la-hu min al-kutub Kitāb al-Taljīs wa-qad dammana-hu tarŷamat al-adwiya al-mufrada); Ṣā'id al-Andalusī, Ṭabaqāt al-umam, p. 117 (Ibn Ŷanāḥ (...) wa-la-hu ta'līf ḥasan fī tarŷamat al-adwiya al-mufrada).

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Cf. al-Wādī Āšī, *Barnāna*ŷ, p. 65. Aunque el editor de su obra, M. Ibn Šaqrūn, afirma que no existen biografías de Ibn Razīn, se han conservado varias, como demostró Muḥammad Ibn Šarīfa, "Ḥawl Ibn Razīn, mu'allif Kitāb al-Ṭabīj", *Maŷallat Kulliyat al-Ādāb wa-l-'Ulūm al-Insāniyya* (Rabat), 8 (1982), 95-118.

<sup>65</sup> La cita de Ibn Razīn está en el capítulo XI, p. 273 (wa-la-qad waqaftu fī Kitāb Tafsīr al-adwiya li-Ibn Ŷanāḥ 'alà naw' sammā-hu...).

<sup>66</sup> Cf. M. al-'A. al-Jattābī, al-Ţibb wa-l-atibbā', I, p. 53, nº 64.

También nos informa Manşūr, como ya se ha indicado más arriba, acerca de un libro desconocido de Ibn Ŷulŷul titulado al-Ṭibb al-mulūkī.

Finalmente, al-Hāšimī afirma haber utilizado las fuentes siguientes:

- un tratado de Galeno sobre la miel y el vinagre (Kitāb mufrad fī l-jall wa-l-'asal li-Ŷālīnūs).
  - la correspondencia que forma la tercera parte de su obra.
- fuentes orales implícitas (mušāfaha min al-šuyūj) utilizadas en la segunda parte.

### Contexto literario de la obra de al-Hāšimī

Para la historia de la medicina andalusí en el siglo V/XI, la única fuente de que disponemos son las *Țabaqāt al-umam* de Ṣā'id al-Andalusī (m. 462/1070), que hace un breve resumen de la transmisión de las ciencias médicas del siglo IV/X a la generación de médicos andalusíes de la primera mitad del s. V/XI. Basándose en otras fuentes<sup>59</sup>, Muḥammad al-'Arabī al-Jaṭṭābī reunió 33 noticias biográficas relativas a médicos andalusíes que vivieron en el s. V/XI<sup>60</sup>. Disponemos de muy escasa información sobre su producción intelectual, aunque se conocen los títulos de ocho de sus obras, que forman el contexto literario de la obra objeto ahora de edición, mientras no se descubran otras fuentes:

- Kitāb al-Muŷarrabāt de 'Abd Allāh b. Muḥammad al-Ṭaqafī al-Sūsī (m. 403/1012).

El profesor Aḥmad Chaḥlān, de la Universidad Muḥammad V de Rabat, ha señalado, sin identificar a su autor, la existencia de una copia árabe de este texto en caracteres hebreos, que se conserva en la Bibliothèque Nationale de París, pero sin dar el número del ms. en

Ālāt al-mīkānikiyya fī turāti-nā al-'ilmī", p. 82-83, en las que se trata de al'āb al-dak.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Entre ellas, al-Ṣila de Ibn Baškuwāl, al-Takmila de Ibn al-Abbār, al-Dajīra de Ibn Bassām y 'Uyūn al-anbā' de Ibn Abī Usaybi'a.

<sup>60</sup> M. al-'A. al-Jattābī, al-Tibb wa-l-atibbā', I, p. 48-55.

Andalus, en el siglo V/XI, cirujanos independientes de al-Zahrāwī, en Toledo y en Talavera.

#### Fuentes del autor

Más de dos tercios de la obra están dedicados a la exposición de las consultas médicas de sus maestros, que son su fuente más importante.

Por otro lado, en el curso de sus consultas, al-Taymī cita textos médicos como fuente de autoridad. Son los siguientes:

- Kitāb al-'Ašr maqālāt fī l-'ayn, de Ḥunayn b. Ishāq, como fuente fundamental para la oftalmología.
  - Kitāb al-Zīna ("Tratado de cosmética"), de Ibn al-Ŷazzār<sup>55</sup>.
  - Kitāb al-Mayāmīr de Galeno.
  - Kitāb al-Ma'ida ("Tratado sobre el estómago"), de Galeno.

Debe hacerse constar que 'Alī b. 'Abbās al-Maŷūsī<sup>56</sup>, autor de la célebre obra al-Kitāb al-kāmil fī l-ṣinā 'a al-ṭibbiyya (o también, al-Kitāb al-malakī) es mencionado como autoridad por al-Taymī. Esto demuestra que la obra de al-Maŷūsī se conocía en al-Andalus al menos antes de 447/1056. L. Richter-Berenburg ya había demostrado que al-Maŷūsī no difundió su libro hasta después de la muerte de 'Aḍud al-dawla al-Buwayhī, en el mes de ša 'bān de 372/982-83<sup>57</sup>. Por su parte, lbn Ŷulŷul, que compuso sus Tabaqāt al-aṭibbā' en 377/987, no incluye en su obra la biografía de al-Maŷūsī. El testimonio de al-Taymī ayuda, pues, a datar con cierta precisión la introducción de la obra de al-Maŷūsī en al-Andalus.

En cuanto a Manṣūr b. Muḥammad, se refiere a un libro de Abū Bakr al-Rāzī titulado *Kitāb al-Dak*, obra de mecánica recreativa<sup>58</sup>.

No he encontrado este título en la relación de obras del médico tunecino del s. IV/X Ahmad b. Ibrāhīm b. Abī Jālid al-Ŷazzār. ¿Podría tratarse del médico andalusí Abū 'Utmān al-Ŷazzār, conocido como al-Yābisa y que participó en la traducción árabe del tratado de simples de Dioscórides (cf. Ibn Abī Uṣaybi'a, 'Uyūn al-anbā', p. 454)?

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Ibn Abī Usaybi'a, 'Uyūn al-anbā', p. 294.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> L. Richter-Berenburg, "Observations on al-Majūsī", p. 289-291.

<sup>58</sup> Cf. Ibn Abī Uṣaybi'a, 'Uyūn al-anba', p. 378. Véase L. Qarı, "al-

Una hemorroide externa seca fue tratada con una ligatura con un bramante<sup>50</sup>.

3. Cirurgía abdominal practicada por Mansūr; podemos citar a título de ejemplo los casos siguientes.

En la consulta XXIII, "vino un hombre que había sido herido en el vientre y una parte del pulmón se había salido (por la herida) y se había secado. Le ordenó que tosiera mientras lo observaba y luego le dijo: ¿cuándo te ha ocurrido esto? Hace dos días, contestó. Mansūr me ordenó que cortase con el cuchillo la parte del pulmón y así lo hice; y que cogiera después hilo de seda y lo suturase con la aguja".

En la consulta XXV, Manṣūr opera a un hombre cuyo intestino había sido perforado accidentalmente por un utensilio afilado. En esta operación encontramos la aplicación y elaboración de un procedimiento mencionado por al-Zahrāwī<sup>31</sup>. El método consiste en utilizar mandíbulas de hormigas como "corchetes intestinales". Es interesante hacer notar que al-Zahrāwī atribuye este método a "un médico de la escuela de los empíricos" (ba'ḍ ahl al-taŷruba). Creo que puede tratarse de al-Sūsī, el maestro de Manṣūr. Esta hipótesis puede reforzarse con estas frases de al-Hāšimī: hā anā wāṣif mā ra'aytu li-Manṣūr b. Muḥammad min al-taŷārib al-ṣaḥīḥa wa-l-garā'ib al-malīḥa allatī lam aŷid-hā fī šay' min kutub al-aṭibbā' wa-lā ŷarat illā bi-taqlīd al-alibbā' (...) wa-aḥsab anna-hu ajaḍa-hā 'an al-Sūsī šayji-hi. El autor, como se desprende de este texto, estima que Manṣūr le ha transmitido una parte del saber médico de al-Sūsī<sup>52</sup>.

4. De modo similar, ante un caso de hidrocele, al-Taymī aplica el procedimiento quirúrgico ya descrito por al-Zahrāwī<sup>53</sup>.

Es conveniente hacer notar que los instrumentos quirúrgicos utilizados en estas operaciones llevan nombres que no aparecen en el tratado de cirugía de al-Zahrāwī<sup>54</sup>, lo que prueba que había en al-

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Visita no 94.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Véase la nota 356 de la edición.

<sup>52</sup> Véase el inicio de las consultas de Mansûr.

<sup>53</sup> Cf. consulta XXXVIII, visita 110.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Cf. Aḥmad 'Īsà Bey, Ālāt al-tibb wa-l-ŷirāḥa wa-l-kiḥala 'inda l-'arab.

cordelette de soie. La poche était alors ouverte au-dessus de la ligature; si elle contenait des intestins, la ligature était relâchée et les intestins poussés à l'intérieur. Mais une tumeur était réséquée et les vaisseaux ligaturés sans avoir resserré la ligature préalablement. Alors avec deux aiguilles enfilées, l'incision devait être refermée. Il est douteux que cette méthode ait jamais été utilisée, car aucun médecin ne mentionne l'avoir vu pratiquer (...), seul le traitement de l'ascite peut avoir été utilisé (...) celui de la hernie ombilicale, n'a probablement jamais été tenté "45".

Se trata de una apreciación demasiado general, que no resiste un examen más exhaustivo. E. Savage-Smith no ha debido consultar, en mi opinión, la obra quirúrgica de Abū l-Faraŷ al-Qirbiliyānī al-Andalusī (m. 730/1330)<sup>46</sup>, que modificó el procedimiento de sutura de las heridas abdominales y efectuó operaciones quirúrgicas muy complejas<sup>47</sup>. La obra que ahora editamos muestra por su parte que la cirujía abdominal conoció un gran florecimiento a través de varias generaciones de médicos andalusíes. Al-Hāšimī practicó la cirugía bajo la dirección de sus maestros y más adelante, una vez éstos fallecidos. Veamos los datos que se refieren a este tema:

1. Una operación estomacal: "un hombre se presentó (ante al-Taymī) diciendo que sentía (bajo la piel) al nivel de la boca de su estómago como si tuviera un nudo (móvil cuando se le tocaba). "¿Tiene el mismo color que el de tu piel?, le preguntó mi maestro. Sí, respondió el paciente. El maestro practicó una incisión en el lugar designado" 48.

2. Tratamiento de las verrugas genitales y las hemorroides.

Al-Taymī operó unas verrugas genitales externas por ablación y cauterización simultáneamente, utilizando unas tijeras de hierro al rojo vivo<sup>49</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> E. Savage-Smith, "Médecine", *Histoire des Sciences Arabes*, Paris, 1997, III, 155-212 (especialmente p. 198-9).

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Cf. H. P. J. Renaud, "Un chirurgien musulman du royaume de Grenade: Muhammad al-Shafra", *Hespéris* XX (1935), 1-20.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Cf. Muḥammad al-'Arabī al-Jaṭṭābī, al-Tibb wa-l-atibbā' fī l-Andalus al-islāmīya, II, p. 35-150 y especialmente p. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Cf. consulta XXVIII, visita 78.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Visita nº 93. Actualmente se utilizan tijeras eléctricas.

Raḥmān al-Nāṣir y juez de las ciudades de Sidonia y Ceuta en 333/943<sup>39</sup>. El texto del manuscrito de El Escorial se termina, abruptamente, con la respuesta que Sulaymān b. Rabāḥ da a una cuestión que le dirigió al-Harrānī<sup>40</sup>. Pero si identificamos a este lbn Rabāḥ con Ibn Ŷulŷul, nos encontramos con un anacronismo, porque al-Harrānī es anterior a Ibn Ŷulŷul en unas dos generaciones. Esto lo confirma precisamente Ibn Ŷulŷul en la noticia que dedica a al-Harrānī<sup>41</sup>. Es más, Ibn Ŷulŷul se llamaba Sulaymān b. Hassān, mientras que el médico mencionado por al-Hāṣimī se llama Sulaymān b. Rabāḥ. Creo muy posible que este último nombre sea una mala lectura de Sulaymān b. ('Abd al-Malik b.) Bāŷ<sup>42</sup>.

4. Ibn Abī Rāšid, jurista amigo del autor<sup>43</sup>.

En lo que se refiere al interés bibliográfico de la obra de al-Hāšimī, reside principalmente en la mención de un texto desconocido, titulado al-Ţibb al-mulūkī ("La medicina real"), compuesto por Ibn Ŷulŷul para el califa al-Ḥakam al-Munstanṣir<sup>44</sup>.

Por otra parte, es necesario añadir que el texto de al-Hāšimī suministra elementos suficientes para poner en cuestión las afirmaciones de Emilie Savage-Smith: "(chez les médecins arabes) la chirurgie était orientée vers la préservation des membres, et la cautérisation était préférée à l'utilisation du bistouri, qui se voyait réservé aux seuls cas d'échecs par les traitements antérieurs ; une chirurgie massive ou invasive était rarement tentée. Aucune intervention abdominale n'était pratiquée, en dehors de deux exceptions (...) l'ascite et la hernie ombilicale (...) on disait qu'une hernie ombilicale devait être traitée par une incision autour de la zone et par une ligature avec un fil ou une

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Ibn Ŷulŷul, *Ṭabaqāt al-aṭibbā'*, n. 44; Ibn al-Abbār, *al-Takmila*, III, p. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Véase el final del texto editado: kataba al-Harraní ilà Sulaymán b. Rabāḥ al-ma'rūf bi-Ibn Ŷulŷul (...) fa-kataba ilay-hi.

<sup>41</sup> Ibn Ŷulŷul, Tabaqāt al-aṭibbā', n. 37, p. 94-5.

<sup>42</sup> Ibn Bāŷ sería un apellido familiar, como los de Ibn Hazm o Ibn Rušd.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> El autor de la segunda verión del libro ha omitido el hecho de que este alfaquí fuera amigo de al-Hāšimī; véase, más adelante, el árbol genealógico de los mss. Esta información sólo aparece en el ms. de El Escorial.

<sup>44</sup> Es Manşūr quien informa al autor de la existencia de esta obra.

La segunda parte del libro tiene, sobre todo, un interés farmacológico. Constituye una excelente exposición de una serie de 23 recetas médicas "que no se encuentran en los herboristas" Estas recetas son muy útiles, afirma el autor, para los charlatanes que deseen ganarse la vida honradamente.

La tercera parte tiene un interés bio-bibliográfico más que médico. Se trata, en efecto, de la correspondencia entre Mansūr e Ibn Tayfūr, médico de Badajoz cuyo padre había sido compañero de Mansūr³6. El autor nos informa, además, de que Ibn Tayfūr había iniciado sus estudios de filosofía y medicina en Almería. Finalmente, el manuscrito de El Escorial ha conservado parte de la correspondencia entre al-Harrānī y Sulaymān b. Rabāḥ, médicos biografiados por Ibn Ŷulŷul³7.

### 3. Valor de la obra

La diversidad de los casos clínicos en los que al-Hāšimī fue testigo presencial convierten a esta obra en un documento excepcional, cuyo interés reside, en primer lugar, en la mención de sabios y obras hasta ahora poco o nada conocidos:

- 1. El médico Ibn Aflah, de Talavera<sup>38</sup>.
- 2. Ibn Tayfūr, médico de Badajoz.
- 3. Sulaymān b. Rabāh. A mi parecer, este personaje, que al-Hāšimī identifica erróneamente con Ibn Ŷulŷul, no es otro que Abū Bakr Sulaymān b. 'Abd al-Malik b. Bāŷ, médico del califa 'Abd al-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Se trata de 15 jarabes, dos recetas de pastillas (aqrās) y seis recetas de otras medicinas.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> De este médico de Badajoz sólo hay noticias por el texto aquí editado.

<sup>37</sup> Véase el apartado siguiente.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Cf. la consulta VII de Manṣūr. Este médico trató sin éxito, en 448/1057, a un enfermo afectado por un tumor en forma de frambuesa en la mejilla. Fue Manṣūr quien consiguió curar a este paciente. Por tanto, no se trata ni de Ŷābir b. Aflaḥ (astrónomo andalusí del siglo VI/XII), ni de Ibn Lūnquh (m. 498/1104-5), uno de cuyos antepasados se llamaba Aflaḥ. Ningún biógrafo andalusí dice que el nombre familiar de Ibn Lūnquh fuera "Ibn Aflaḥ".

sobre la herida; a continuación hay que tomar la cáscara de media nuez, llenarla con el medicamento apropiado  $(al-z\bar{a}\hat{y})$  y aplicarla con otra venda sobre la herida, dejando el apósito así durante tres días.

En la consulta VII, Mansūr efectúa una sangría excesiva a un enfermo afectado por un tumor frambesiforme en la mejilla. Según al-Hāšimī, este tipo de tratamiento era demasiado arriesgado.

Un caso de hemeralopia es el objeto de la consulta XIV. Mansūr le receta que coma riñones de macho cabrío asados, sin otra medicación. Al-Hāšimī se asombra de que el maestro trate una enfermedad sin medicinas, pero aquél le responde que el alimento prescrito combate la causa de la enfermedad<sup>34</sup>.

En el caso clínico nº 30, un niño se había tragado un trozo de vidrio. Mansūr ordenó al padre de la criatura que le alimentase, durante un día, sólo a base de nueces e higos. Cuando el padre volvió al día siguiente, Mansūr le pidió que lavara bien con agua el orinal del niño. Así lo hizo el padre y volvió trayendo un trozo de vidrio cuadrado. Mansūr le preguntó si había sangre en los excrementos del niño, y cuando el padre confirmó que no era ése el caso, Mansūr se dio cuenta de que el niño se había salvado, porque la presencia de la sangre habría indicado que el vidrio le había afectado el vientre.

En el caso clínico nº 32, otro niño se ha tragado una aguja de coser, sin el hilo. Mansūr tuvo la ingeniosa idea de moler piedra magnética, mezclarla con almendras e higos, y alimentar al niño con esa mezcla imantada. La aguja, cubierta por la mezcla, fue evacuada con las heces.

El caso clínico nº 43 se ocupa de un hombre que no quería tener más hijos; le explicó a Manṣūr que ya tenía muchos y que sus ingresos no le permitían ampliar su familia. Manṣūr le preguntó si su mujer estaba de acuerdo, y ante la respuesta afirmativa, pidió al hombre que volviera con su mujer, a la que quería oír por sí mismo que daba su consentimiento. Cuando esto se hizo así, Manṣūr prescribió a la mujer una medicina que debía tomar inmediatamente después de cada menstruación. Según al-Hāšimī, esa mujer estuvo tres años seguidos sin quedarse embarazada.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> *Ibidem*, p. 552.

hizo el enfermo durante varios días y se curó. Pregunté a mi maestro: ¿puedo transmitir este tratamiento? Contestó: Sí, si has comprendido lo que es el granizo y las clases que tiene, que son tres [continúa el maestro con la descripción de cada clase]<sup>31</sup>.

En estas consultas se ofrece también tratamiento para el tracoma y otras enfermedades oculares. Los datos de esta sección merecerían ser comparados con los del famoso tratado al-Muršid fī l-kuḥl ("Guía de oftalmología"), de Muḥammad b. Qassūm al-Gāfiqī, para poder así completar la historia de la oftalmología andalusí.

La consulta XXIV, consagrada a las enfermedades de la boca y los dientes, contiene sobre todo casos clínicos odontológicos. Se describen aquí una larga serie de baños de boca y se dan recetas de medicinas compuestas contra la odontalgia<sup>32</sup>.

La larga consulta XXVI está dedicada a un tísico. Al-Taymī hace notar a al-Hāšimī la forma de las uñas del enfermo. Después de un tratamiento ineficaz, al-Taymī termina por decir al paciente que renuncia a curarlo y que debe hacer testamento. Al-Hāšimī pregunta a su maestro cuáles son las razones de un diagnóstico tan grave, y al-Taymī le responde que el enfermo ha caído en un estado de debilidad extrema (dubūl). Al-Hāšimī pregunta si hay enfermedades similares, y su maestro, tras dar una respuesta afirmativa, menciona la tisis, el marasmo y la fiebre hética<sup>33</sup>.

En cuanto a las 40 consultas de Mansūr, están constituidas por una serie de 44 casos clínicos reproducidos brevemente por el autor, aunque no les falta interés en absoluto, como veremos en los ejemplos siguientes.

En la consulta VI, hay que tratar la hemorragia de un hombre herido en el hombro por una lanza. Mansūr indica a al-Hāšimī que hay que coger tres vendas, mojarlas en agua fresca y aplicarlas una tras otra

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Cf. L. Leclerc, Histoire de la médecine arabe, I, p. 551-2.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Esta sección del texto suministra materiales indispensables para el estudio de la odontología en al-Andalus y puede por tanto completar el estudio de E. Llavero Ruiz, "La odontología en al-Andalus", en *La medicina en al-Andalus*, coord. C. Álvarez de Morales, Granada, 1999, 209-222.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Cf. L. Leclerc, *Histoire de la médecine arabe*, II, p. 552. Otros aspectos de las consultas de al-Taymī serán tratados más adelante.

Vino a verlo un hombre que decía padecer un dolor de cabeza muy violento. Mi maestro le preguntó: ¿Es por delante o por detrás? ¿Cómo notas las palpitaciones en las sienes? El enfermo respondió: Es como si me dieran martillazos en la parte delantera del cráneo. Prescripción: cogerás camomila, hojas de rosas y cabezas de amapola, lo mezclarás todo en una olla y echarás en ella agua suficiente para cubrirlo. Lo llevarás a punto de ebullición y después inclinarás la cabeza sobre los vapores que salen del recipiente. Haz esto durante tres días, por la mañana y por la tarde, y te curarás. Alimentación: todo lo que sea blando y laxante. Y se curó<sup>29</sup>.

Las consultas XI-XIX constituyen un interesantísimo documento sobre la oftalmología andalusí del s. V/XI y ofrecen a los investigadores una serie de 21 casos clínicos tratados por al-Taymī y su asistente al-Hāšimī. Veamos algunos ejemplos.

En la consulta XI (visita 11), al tratar de una enfermedad ocular, al-Taymī describe anatómicamente el ojo según la obra titulada Diez tratados sobre el ojo de Hunayn b. Ishāq<sup>30</sup>.

En la visita 12, se ocupa de un tumor lacrimal (al-rīša). El tratamiento consiste en una mezcla de óxido de cobre, áloe, mirra y oropimente. A continuación al-Taymī explica a nuestro autor que también es posible tratar este mal con la cauterización, y da detalles sobre este tratamiento.

He aquí la traducción de la consulta XVI:

Vino un hombre que decía tener, en el párpado superior, un grano como si fuera una verruga. Mi maestro me ordenó que comprobara, con la mano, si el tumor era móvil o no. Lo hice y comprobé que se movía, como si fuera un guisante bajo la piel. Se lo dije y me ordenó que levantara el párpado y mirase si había hinchazón en el interior. Lo hice y no encontré nada. Entonces me dijo: esta enfermedad se llama granizo (barada). Hay que aplicarle aceite de oliva y ponerle migas de pan calientes. Así lo

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Cf. L. Leclerc, Histoire de la médecine arabe, I, p. 551.

<sup>30</sup> Editado por Max Meyerhof en El Cairo, 1928.

Indica el autor que había cuidado a un hombre de Maqueda (Makāda), pequeña localidad a unos 40 kilómetros al noroeste de Toledo<sup>26</sup>. Al-Hāšimī, que dirige su libro a un amigo anónimo, no consideró necesario precisarle ni el nombre propio ni el lugar de residencia de al-Taymī, aunque cuando se trata de Mansūr, en Talavera, abundan los detalles explicativos<sup>27</sup>. Este doble comportamiento de al-Hāšimī respecto a sus maestros puede explicarse si admitimos que redactó su libro en Talavera, destinado a un amigo toledano que conocía a al-Taymī pero no a Mansūr.

### 2. Breve descripción del contenido de la obra

Comienza el autor su obra con una introducción en la que alude a la decadencia de la medicina como consecuencia de la desaparición de maestros sabios, sustituidos por charlatanes y gentes ansiosas de fama. Afirma el autor asimismo que ha compuesto su libro como respuesta a la insistente petición de un amigo que le era muy querido<sup>28</sup>. Después de exponer el plan de su obra, declara que su libro será de gran utilidad para los médicos que se ganaban la vida "ilegalmente", siempre que se arrepientan de ello.

En la primera parte, al-Hāšimī expone las consultas de al-Taymī, clasificadas según los miembros del cuerpo humano, de la cabeza a los pies. Se subrayarán a continuación las principales características de estas consultas. A menudo, el autor agrupa varias visitas en una misma consulta: las 52 consultas de al-Taymī contienen una serie de 130 casos clínicos, con una gran riqueza de información sobre la terapéutica andalusí.

Las consultas I-X están consagradas a las enfermedades de la cabeza. Para dar una idea de su contenido, he aquí la traducción de la primera consulta:

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Véase la consulta XLIII de al-Taymī: la-qad fa 'altu dālika ba 'da-hu bi-raŷul min Makāda. Sobre Maqueda, cf. Yāqūt, Mu'ŷam al-buldān, V, p. 179.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Véase el índice.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Se trata de un médico desconocido, que supongo residente en Toledo.

ascetismo de al-Taymī debió también de influir en al-Hāšimī, que no cultivó los ambientes cortesanos y dio mucha mayor importancia a la fidelidad hacia sus pacientes que a las recompensas materiales. Como su maestro, al-Hāšimī confiaba en que su sudario fuera adquirido con el dinero ganado a través de remedios cuya eficacia fuera indiscutible<sup>21</sup>.

Tras la muerte de al-Taymī<sup>22</sup>, es probable que al-Hāšimī se dirigiera a Talavera en 448/1057 y se encontrara allí con el médico cordobés Manṣūr b. Muḥammad. Con este nuevo maestro, al-Hāšimī prosiguió su formación práctica; con él aprendió tratamientos que no se encontraban en las fuentes escritas<sup>23</sup> y terminó sus estudios. Convertido en un médico profesional, al-Hāšimī transmitió a su vez a las generaciones posteriores el saber adquirido durante los 22 o 30 años<sup>24</sup> en que ejerció su práctica médica.

La obra

### 1. Fecha y lugar de composicion

Al final de la consulta XXI de al-Taymī, el autor menciona incidentalmente otras dos fechas significativas, a saber: una joven<sup>25</sup> que padecía de un pólipo en la nariz, le visitó en el año 462/1071. Al-Hāšimī volvió a tratarla en 470/1077. Por otro lado, si tenemos en cuenta que Toledo fue conquistada por los cristianos en 478/1085 y que no hay ecos de este acontecimiento en el texto, es lógico suponer que el libro de al-Hāšimī se escribió entre 470/1077 y 478/1085. Por consiguiente, la edad aproximada de al-Hāšimī en estas fechas debió de ser entre 52 y 60 años. Dicho de otro modo, al-Hāšimī escribió su obra después de haber ejercido su profesión de médico entre 22 y 30 años.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Véase consulta XXIV, visita 45.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Probablemente antes de 448/1057.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Véase la consulta XL: wa-laysat miţl hādihi l-maŷālis allatī lā tūŷad fī l-kutub.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Véase el siguiente apartado.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> El autor precisa que procedía del "callejón de los Banu Maslama" (zuqāq Banī Maslama).

tratamiento definidos por su maestro, pide explicaciones sobre ellos, que le son ofrecidas. Sin embargo, no ofrece información alguna respecto al lugar en que ambos se encontraron, aunque algunos datos dispersos permiten suponer que el maestro de al-Hāšimī residía en la región de Toledo. Veámoslos a continuación.

En la consulta nº XXI (visita nº 27), al-Hāšimī desea observar los pólipos de la nariz. El maestro le señala a alguien que pasa por la calle y que padece esa enfermedad; "se trataba de un jurista llamado Ibn Badr", añade el autor<sup>14</sup>. Ibn Baškuwāl ha consagrado dos noticias biográficas a los juristas toledanos llamados Muḥammad b. Aḥmad b. Badr (m. 447/1056)<sup>15</sup> y Muhammad b. 'Īsà b. Badr (m. 448/1057)<sup>16</sup>.

En la consulta nº XXII (visita nº 28), al-Taymī prescribe a un paciente que viaje. Cuatro días después, el mismo paciente vuelve para agradecer el consejo al médico, que le pregunta: ¿a dónde has viajado? El paciente responde: a la fortaleza (hisn) de Walmaš. Este lugar estaba a algunas horas de marcha de Toledo<sup>17</sup>.

Resumiendo estos datos, es posible suponer que al-Hāšimī hubiera comenzado sus estudios de medicina con al-Taymī en Toledo, antes de 448/1057. Las informaciones de las consultas de al-Taymī prueban que su práctica profesional, cuando al-Hāšimī fue su asistente, era de unos 35 años<sup>18</sup>, lo que hace suponer que tenía entonces unos 65 años<sup>19</sup>. Al-Taymī enseñó a nuestro autor la conducta ejemplar de un verdadero médico, es decir, la búsqueda de nuevos conocimientos procedentes de otros profesionales de la mecidina y el evitar polémicas con ellos, de manera que no se divulgaran, entre los charlatanes y los no iniciados, los secretos profesionales de los médicos<sup>20</sup>. Además, el

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Este episodio, junto a otros similares, prueba que al-Taymī tenía su consulta en un lugar público, quizá un zoco. Cf. consulta XXV, visita 53.

<sup>15</sup> Ibn Baškuwāl, Kitāb al-Sila, nº 1167.

<sup>16</sup> Idem, nº 1171.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibn Ḥayyān, *al-Muqtabas V*, p. 434; Ibn Baškuwāl, *al-Ṣila*, nº 592. Se trata probablemente de Olmos, cerca de Calatalifa.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Véase consulta XXVII, visita 68.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Suponiendo que empezara su práctica profesional alrededor de los 30 años, lo que situaría su fecha de nacimiento en torno a 382/992.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Véase consulta XLVI, visita 123.

puede leerse: qāla Abū Ŷa'far fa-lammā ra'aytu dālik, qaṣadtu hīn sa'ala-nī aṣdaq ijwānī ilayya [...] 'alà l-kašfa 'ammā yahtāŷ ilay-hi ("... cuando un amigo que me era muy querido me pidió que le desvelase las cosas que le eran necesarias [para su profesión de médico]"); vemos aquí cómo el autor explica los motivos de la composición de su obra. En cuanto a su nisba, al-Hāšimī al-'Alawī, indica que tenía un origen árabe qurayší, como miembro de los Banū Hāšim b. 'Abd Manāf y descendiente de 'Alī b. Abī Ṭālib¹².

## 2. Datos biográficos extraídos de la obra

Al final de la primera parte, el autor afirma que ha asistido a las "consultas médicas" de su maestro Mansūr en Talavera en el año 448/1057. Esta fecha nos permite fijar de modo aproximado la del nacimiento del autor. Según Ibn al-Abbār, un médico andalusí podía empezar a ejercer como tal a los 24 años<sup>13</sup>. Si extrapolamos este dato, podemos suponer que al-Hãsimī, terminados sus estudios en la fecha de 448/1057, habría empezado a ejercer su profesión a continuación, en una edad muy poco anterior a los 30 años. De ello se deduce que podría haber nacido hacia 418/1027.

El resto de las informaciones que conciernen a nuestro autor están estrechamente relacionadas con los estudios que realizó con sus dos maestros. ¿Cuándo y dónde fue médico asistente bajo la supervisión de al-Taymī?

En su obra, al-Hāšimī da una imagen muy definida de su maestro al-Taymī. Se trata de un médico experimentado y métodico en sus consultas. Cuando le llega un paciente, lo observa y hace que su asistente (al-Hāšimī) también lo observe, lo que produce una serie de cuestiones en las que ambos se interrogan mutuamente. Al-Taymī prescribe un tratamiento y a menudo pregunta a su discípulo al-Hāšimī acerca de sus conocimientos sobre la enfermedad. Si el discípulo no la conoce bien, al-Taymī se extiende ex professo sobre ella. Si, por otra parte, al-Hāšimī se pregunta por el diagnóstico, el pronóstico o el

<sup>12</sup> Ibn Hazm, Ŷamharat ansāb al-'arab, p. 14-15.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Este fue el caso de Ibn Ŷulŷul, según Ibn al-Abbār, *al-Takmila*, IV, p. 85.

#### 1. Nombre

Fue Casiri el primero en indicar que el autor del texto de El Escorial era Abū Ŷa'far Aḥmad b. Isḥāq al-Ḥusaynī. Leclerc, criticando a Casiri, deformó el nombre de Abū Muḥammad al-Taymī, transformándolo en Muḥammad al-Tamīmī, al que identificó como autor del texto. Ante esta divergencia, Arvide Cambra opina lo siguiente: "Según Leclerc, el autor se llama Muḥammad al-Tamīmī y vivió en al-Andalus durante el siglo XI; creo que, de ser verdad tal afirmación, ése sería el nombre de uno de sus maestros -en vez de al-Taymī, como parece leerse muy claro en el texto, mas no el autor. Casiri da el nombre de Aḥmad b. Ishāq al-Ḥusaynī, médico cordobés; en opinión de Renaud y Derenbourg éste no es más que un personaje citado incidentalmente<sup>10</sup>; dato no del todo exacto ya que el aludido en el texto es Aḥmad b. 'Īsà al-Ḥāšimī, y no es el mismo que apunta Casiri. Como vemos, todo es mera conjetura. Soy de la opinión de considerar a la obra de autor no identificado hasta la fecha"<sup>11</sup>.

Por mi parte, he podido comprobar que el nombre del autor figura en el encabezamiento de la introducción (en los dos mss. completos, H y U), de la forma siguiente: qāla Abū Ŷa'far Ahmad b. 'Īsà al-Hāšimi al-'Alawī. Es más, en el ms. de El Escorial, este mismo nombre aparece así mencionado al comienzo de la tercera parte: qāla Abū Ŷa'far Ahmad b. 'Īsà al-Hāšimī inni lammā istaw'abtu ŷamī' l-ašriba [...] wa hunā nabtadi'u fī l-maqāla al-tālita... se trata aquí, evidentemente, del autor, que señala el fin de la segunda parte y el comienzo de la tercera. Siguiendo la tradición de los autores árabes de Oriente y de al-Andalus, el autor menciona su nombre al encabezar algunos parágrafos de sus obras, como indicio de su autenticidad. Por otra parte, la kunya del autor se menciona en la introducción, en la que

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Histoire de la médecine arabe, I, p. 549.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> En realidad hay que decir que Renaud y Derenbourg se limitan a repetir las opiniones de Leclerc y a resumir su crítica contra Casiri.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> L. M. Arvide Cambra, "Nota sobre la práctica y la enseñanza de la medicina en la España musulmana de los siglos XI-XII. El ms. árabe 887 de El Escorial", *Dynamis* 3 (1983), 313-39.

Muḥammad cuenta al autor que vio a su propio maestro Abū Bakr al-Sūsī³ preparar una receta médica para 'Abd al-Malik b. Abī 'Āmir (m. 399/1008)³. Es decir, que a finales del siglo IV/X, Manṣūr fue médico asistente de al-Sūsī y, por tanto, el autor de esta obra ejerció sin duda como médico en el siglo V/XI. Los orígenes andalusíes del autor se confirman cuando, en la introducción, menciona que asistió a las "consultas médicas" de Manṣūr en Talavera. Es más: en el texto sólo se mencionan topónimos andalusíes.

En su Historia de la literatura arábigo-española, González Palencia menciona la existencia de un manuscrito árabe de medicina en la Biblioteca de El Escorial, cuyo autor habría sido un médico de Toledo que vivió en el siglo XI5. González Palencia tomó este dato de la obra de Lucien Leclerc6, en la que se menciona la existencia de un tal "Mohammed Ettemimy" que sería el autor del manuscrito de El Escorial nº 887. Según Leclerc, el texto estaba formado por el conjunto de las observaciones tomadas, en las consultas de un médico, por uno de sus discípulos. Estas "consultas médicas", traducidas parcialmente por Leclerc, encuentran su paralelo en la copia de Bū Jubza; se trata, en efecto, de dos manuscritos de la misma obra. Más adelante, al consultar el catálogo de los manuscritos de al-Zāwiya al-Hamziyya, descubrí la existencia de una tercera copia, descrita por el profesor Muhammad al-Mannūnī<sup>7</sup>. Por último, la existencia de una cuarta copia en la biblioteca de la Universidad de Uppsala me fue señalada por el profesor Van Koningsveld<sup>8</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Se trata de 'Abd Allāh b. Muḥammad al-Ṭaqafī al Sūsī (m. 403/1012), originario de Sūsa, en Túnez. Residió en Córdoba y compuso la obra Los tratamientos probados (al-Muŷarrabāt fī l-tibb). Cf. Ibn al-Abbār, al-Takmila, II, p. 302.

<sup>4</sup> Cf. Ibn 'Idarī, al-Bayan al-mugrib, III, p. 3-36.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Traducción árabe de Husayn Mu'nis, p. 467.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Histoire de la médecine arabe, I, p. 549-552.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> M. al-Mannunī, "Maktabat al-Zāwiya al Hamziyya, safha min ta'rīji-hā", *Maŷallat Tiţwān* 8 (1963), 95-177, especialmente 152-53.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> A quien agradezco encarecidamente el haberme facilitado la obtención de una copia de ese manuscrito.

La obra cuya edición presentamos aquí es un importante documento para la historia de la medicina andalusí, ya que nos informa sobre un grupo de médicos andalusíes que no figuran en las fuentes biobibliográficas.

El autor de esta obra ha conservado los saberes de sus dos maestros, médicos eruditos que prefirieron mantenerse al margen de la medicina cortesana, contentándose con los modestos ingresos que les proporcionaba la venta de medicinas a sus pacientes.

El texto se compone de tres partes (maqālāt). La primera de ellas reproduce las enseñanzas que el autor adquirió como asistente de sus maestros, Abū Muḥammad al-Taymī y Manṣūr b. Muḥammad. La segunda esta consagrada a las recetas médicas que no eran vendidas por los herboristas (al-'aṭṭārūn) ni eran conocidas por el común de las gentes. Finalmente, la tercera parte está constituida por epístolas y cuestiones intercambiadas entre médicos andalusíes.

Descubrí la existencia de este texto en la colección de manuscritos àrabes de mi maestro, Muḥammad Bū Jubza¹, que obtuvo una copia del manuscrito en posesión de un faqīh de la tribu de los al-Šurafā' al-Maymūniyyūn². Se trata de un manuscrito acéfalo y mutilado, que se detiene antes de terminar la primera parte. Gracias al análisis interno del texto me fue posible determinar la época y los orígenes territoriales del autor. En efecto, en la primera parte (consulta XXVII), Mansūr b.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aprovecho esta ocasión para declarar mi más sincera gratitud a este sabio que ha ayudado siempre a los investigadores poniendo a su disposición su riquísima biblioteca y sus grandes conocimientos.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Residentes al este de la ciudad de Tetuán.

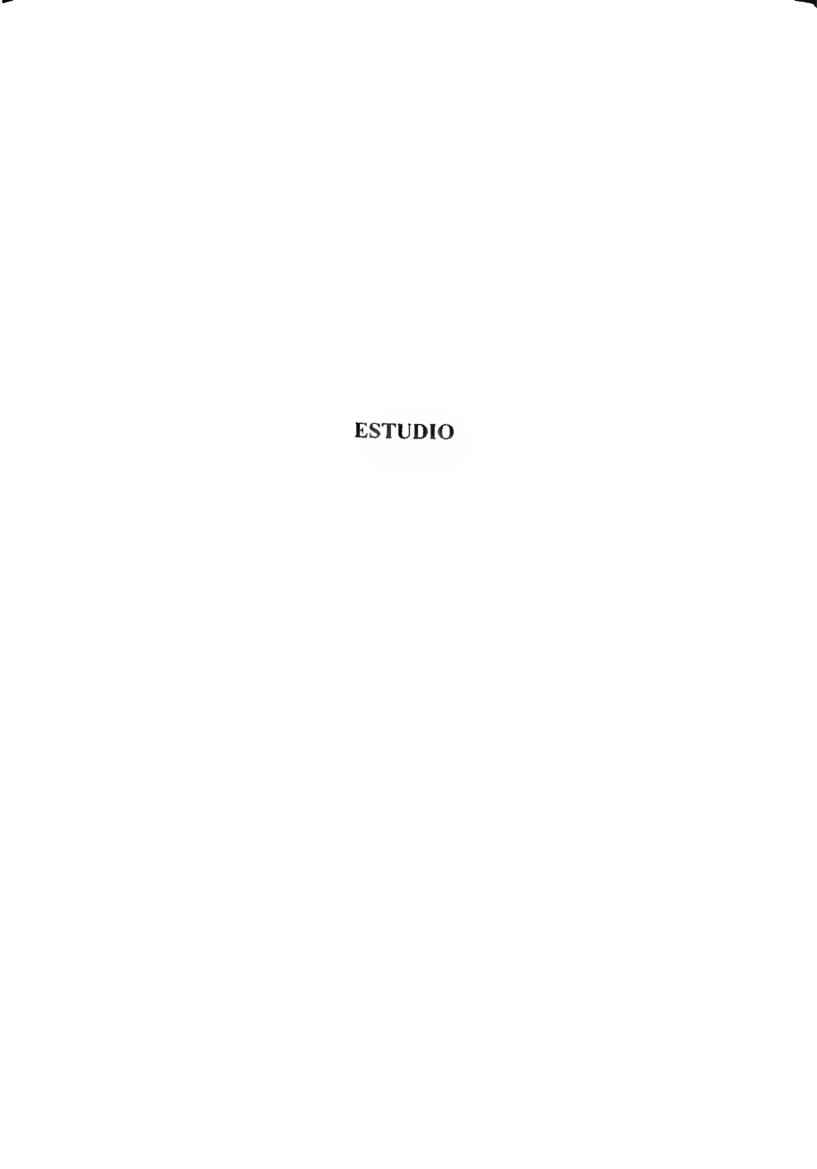

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el trata miento informático, y su distribución





© CSIC

© María Arcas Campoy NIPO: 653-05 075 3 ISBN: 84-00-08331-8

Depósito Legal: M 41385 2005 Impreso en España - Printed in Spain

Industrias Gráficas CARO Gamonal, 2 - 28031 Madrid

## AḤMAD B. 'ĪSÀ AL-HĀŠIMĪ

(ca. 470/1077)

# KITĀB AL-MAŶĀLIS FĨ L-ṬIBB

(Tratado de consultas médicas)

Edición y estudio: SAMIR KADDOURI

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS MADRID, 2005

#### FUENTES ARÁBICO-HISPANAS

Colección editada por: Mercedes García-Arenal, Manuel Marín, Luis Molina y José Pérez Lázaro

#### Títulos recientes

- 20. Tres textos árabes sobre bereberes en el Occidente islámico. Edición y estudio por MUHAMMAD YA'LÀ.
- 21. AḤMAD B. QĀSIM AL-ḤAJARI (d. after 1640), Kitāb nāṣir al-din 'alā l-qawm al-kāfirīn. Historical study, critical edition and annotated translation by P. S. VAN KONINGSVELD, Q. AL SAMARRAI and G. WIEGERS.
- 22. MUḤAMMAD B. 'IYĀD (m. 575/1179), Madāhib al-ḥukkām fi nawāzil al-aḥkām (La actuación de los jueces en los procesos judiciales). Traducción y estudio por DELFINA SERRANO.
- 23. 'ALÍ B. YAḤYÀ AL-ĞAZĪRI (m. 585/1189), Al-Maqṣad al-maḥmūd fi talhiṣ al-'uqūd (Proyecto plausible de compendio de fórmulas notariales). Estudio y edición crítica por ASUNCIÓN FERRERAS.
- 24. IBN BARRAŶAN (m. 536/1141), Šarķ asmā' Allāh al-husnà (Comentario sobre los nombres más bellos de Dios). Edición crítica y estudio por Purificación de La Torre.
- 25. 'ALÍ B. 'ISÀ AŢ-TULAYṬULĪ (comienzos s. IV/X), Muhtaşar (Compendio). Edición, traducción y estudio por María José Cervera.
- 26. Kitab Hurušiyūs (Traducción árabe de las Historiae adversus paganos de Orosio). Edición y estudio por MAYTE PENELAS.
- 27. 'ABD AL-MALIK B. ḤABĪB (m. 238/852), Kitāb al-Wāḍiha (Tratado juridico). Introducción, edición crítica y traducción por María Arcas Campoy.
- 28. La conquista de al-Andalus. Traducción y estudio por MAYTE PENELAS.
- IBN BAQ (m. 763/1362), Kitāb Zahrat al-rawḍ fi taljiş taqdır al-farḍ (Libro de la flor del jardín, acerca del resumen de la evaluación de la obligación). Edición y estudio por Rachid El Hour.
- 30. ABULHAYR AL'ISBILI (s. V/XI), Kitabu 'Umdati ttabib fi ma'rifati nnabat likulli labib (Libro base del médico para el conocimiento de la botánica por todo experto). Vol. I. Edición, notas y traducción por J. Bustamante, f. Corriente y M. Tilmatine.

# KITĀB AL-MAŶĀLIS FĨ L-ŢIBB

(Tratado de consultas médicas)

## FUENTES ARÁBICO-HISPANAS, 31

# AḤMAD B. 'ĪSÀ AL-HĀŠIMĪ

(ca. 470/1077)

# KITĀB AL-MAŶĀLIS FĪ L-ŢIBB

(Tratado de consultas médicas)



Edición y estudio: SAMIR KADDOURI